



انارُ الرَّسُولِ السَّولِ السَّلَّ السَّولِ السَّلَّ السَّولِ السَّولِ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السّ

فيجناح

# الزيان المقاسة

فِ مُتَحْفِ قَصْرِطُوبَ قَابِي بِإِسْطَنْهُولَ





# ألأغانات المقكسة

ألبوم يحتوي على آثار مقدسة شريفة جمعت بطرق عديدة واستقرت في خاتمة المطاف في متحف "طوب قابي" بجناح البردة الشريفة. وبعض هذه الآثار هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعضها لكل من إبراهيم ويوسف وموسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.

كما أن فيها آثاراً لبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

وبمذا الألبوم آثار ترى النور لأول مرة وهي مما كان يحتفظ به في أرشيف المتحف بالاضافة إلى باقي الآثار المعروضة. وبعض هذه الآثار هي:

- بردة النبي صلى الله عليه وسلم، عَنزَته، أثر قدمه الشريفة، رسائله التي أرسلها إلى الأقاليم، سيفه، قوسه، رباعيته الشريفة، نعله الشريف، قدحه.
  - طنجرة (قدر) سيدنا إبراهيم عليه السلام.
    - عمامة سيدنا يوسف عليه السلام.
    - عصا سيدنا موسى عليه السلام.
      - سيف سيدنا داود عليه السلام.
- سيف كل من؛ إبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد
   رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
  - مصحف سيدنا عثمان بن عفان، وآية كريمة بخطه رضى الله عنه.
  - قميص فخر النساء فاطمة الزهراء، وبردتما، وسجادتما رضى الله عنها.
  - قميص سيد الشهداء الحسين بن على رضي الله عنه، وقطعة من بردته.
    - قلنسوة أويس القربي رضى الله عنه.
    - ميازيب سطح الكعبة، ومفاتيحها، وأقفالها.
      - محفظة الحجر الأسود.





بسيرالجالحا

Copyright© 2006 by Dar al-Nile & İşık Yayınları First published in Arabic 2006 Originally published in Turkish by Kaynak Kitaplığı 2004 Copyright© 2005 by Turkish Ministry of Culture and Tourism Copyright© for Turkish text by Hilmi Aydın

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.

Published by Dar al-Nile, Emniyet Mah. Huzur Sok. No:5 Üsküdar - Istanbul, TURKEY

Adress in Egypt
7, el-Barameka St, off al-Tayaran st. Al-Hay al-Saabi,
Nasr City Cairo, EGYPT
Phone & Fax: +202 2619204

www.daralnile.com

Turkish Language Edition Author Hilmi Aydın Editors Ahmet Doğru, Talha Uğurlucl

Arabic Language Edition Translation to Arabic Mehmet Savaş Editor Nevzat Savaş Literatur Editor Edib Ibrahim al-Dabbagh

Art Director Engin Çiftçi Design and Layout Murat Arabacı Photographer Bahadıt Taşkın Calligraphy Süleyman Berk

Printed by Numune Matbaacılık / Istanbul. www.numune.com.tr

ISBN 975-315-203-5

www.thesacredtrusts.com

# اثار الرسولي في مناج 
# أَثَارُ الرَّسُولِ السَّولِ السَّمِيلِ  السَّمِيلِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِي السَّمِيلِيلِي السَّمِيلِ السَّمِيلِي ا

فيجناح

الرقانات المقاسة

في مُتَعْفِ قَصْرِطُوبَ قَابِي بِإِسْطَنْبُولَ

حِلمِيَانِدينَ

ٱلمُتَّرِجِمُ: مُحَمَّدُ صَوَاش

## ولفهرست

| ر   | تقديم (بقلم: فضيلة الأستاذ محمد فتح الله كولن)            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ض   | مقدمة المؤلف                                              |
|     | جمع الأمانات المقدسة في قصر طوب قابي                      |
| ٤   | جمع الآثار النبوية والأمانات المباركة في قصر قوب قابي     |
|     | جناح الأمانات المقدسة وأقسامه                             |
| 17  | داثرة البردة النبوية الشريفة أو حناح الأمانات المقدسة     |
| ۲   | قاعة النافورة (شادرُوان)                                  |
| **  | الحجرة الخاصة                                             |
| ۳   | حجرة مناديل البردة (دَسَّتمال)                            |
| 77  | قاعة العرض (عرض خانه)                                     |
| ٣٢  | حزانة الأمانات (خزانة السلاحدار)                          |
| ٣٤  | داثرة بردة السعادة وزيارتها في شهر رمضان المبارك          |
| ٤١  | تلاوة القرآن الكريم في دائرة البردة الشريفة               |
| ٤٤  | أمام حثمان السلطان عبد الحميد الثاني                      |
|     | الأمانات المقدسة                                          |
| 05  | يردة السعادة                                              |
| ٦٧  | قصيدة البردة لكعب بن زهير الله                            |
| ٧   | اللواء الشريف (لواء السعادة)                              |
| ٧٤  | العُقاب: ذكرى عزيزة من رسول الله ﷺ                        |
| ٧٧  | احتفالات إخراج اللواء الشريف                              |
| ۸٠  | اللواء الشريف في مواحهة الثوار                            |
| ٨٢  | في الحجرة الخاصة في حوار بردة السعادة                     |
| AY  | النُّسَخ الأولى للمصحف الشريف ورسائل النبي ﷺ إلى الأقاليم |
| 91  | مصحف عثمان بن عفان الله                                   |
| 9 5 | آبة كريمة بخط سيدنا عثمان ير عفان ظف                      |



| سالة التي بعثها الرسول ﷺ إلى المقوقس عظيم القبط          | 97      |
|----------------------------------------------------------|---------|
| سالة التي بعثها الرسول ﷺ إلى أمير الإحساء المنذر بن ساوى | ٩٨      |
| مالة الرسول 鑑 إلى مسيلمة الكذاب                          | 99      |
| مالة النبي ﷺ إلى الحارثُ بن أبي شَمر الغسّاني            | ١       |
| اتم السعادة                                              | 1.1     |
| حية الشريفة                                              | 1.7     |
| القدم الشريفة                                            | 118     |
| ل السعادة                                                | 177     |
| اع النعل الشريف                                          | ١٣٠     |
| دح الشريف                                                | 177     |
| س الرسول 鑑                                               | 177     |
| حر التيمم                                                | 179     |
| اعية السعادة                                             | 1 £ 1   |
| ء غسل النبي ﷺ                                            | 1 £ 7   |
| زَة رسول الله ﷺ                                          | 127     |
| سا سيدنا موسى الكلا                                      | 1 6 7   |
| حرة (قدَّر) سيدنا إبراهيم الطَّيْخَ                      | ١٤٨     |
| مامة سيَّدنا يوسف الطِّينِيِّ                            | 101     |
| اع سيدنا يحيى الظنج وجمجمته                              | 107     |
|                                                          | 301     |
| ففظة الحجر الأسود                                        | 178     |
| سراغ باب التوبة                                          | 177     |
| زيب سطح الكعبة المعظمة                                   | 179     |
| ر مباركة حاءت نتيجة الترميمات                            | ١٧٣     |
| سوة الكعبة المعظمة والقبر النبوي الشريف                  | 1 / / / |
| سية قيور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام                   | 1 1 9   |
| ب قبر النبي ﷺ                                            | 191     |
| بار الشريف أو حوهر السعادة                               | 197     |
| ب الشفاء من المدينة المنورة                              | 198     |
| اوح من نحيل المسجد النبوي                                | 190     |
| واجات ماء زمزم                                           | 191     |
| منطة المياركة                                            | 199     |
| صمم المسجد النبوي                                        | ۲       |

| ۲.۱   | محسم مسجد قبة الصخرة                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 . 7 | دَسّتمال (مناديل البردة الشريفة)                                             |
| 7 • 8 | قميصٌ فخر النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها                                 |
| r • v | بردة فاطمة الزهراء رضى الله عنها                                             |
| ۲٠٩   | سجادة فاطمة الزهراء رضى الله عنها                                            |
| T11   | نقاب فاطمة الزهراء رضى الله عنها                                             |
| ۲۱۳   | صندوق فاطمة الزهراء رضي الله عنها                                            |
| 110   | غطاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها                                         |
| 717   | قميص سيد الشهداء الحسين بن على رضي الله عنهما                                |
| ۲۱۸   | قطعة من بردة سيدنا الحسين ﷺ                                                  |
| 117   | تراب كربلاء                                                                  |
| 771   | قلنسوة أويس القرني ظلك                                                       |
| 777   | بردة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان                                         |
| 770   | طاسا مولانا حلال الدين الرومي                                                |
|       | نعل الشيخ عزيز محمود خداتي                                                   |
| 7 7 7 | تراب من قبر السيد أحمد الرفاعي ﷺ                                             |
| 7 7 9 | تيحان بعض المشايخ وقلانسهم                                                   |
| ۲۳۰   | اللوحات الخطية                                                               |
| 777   | حِلية السعادة الذهبية                                                        |
| ۸۳۸   | القميص المطلسم وحاجيات عليها كتابات مباركة                                   |
| 7 2 7 | حاجيات استخدمت في الحجرة الخاصة                                              |
| 700   | الأمانات المنقولة من المدينة المنورة إلى إسطنبول أثناء الحرب العالمية الأولى |
| 707   | وردة المدينة المنورة                                                         |
| 770   | الكتب                                                                        |
| 777   | عريضة السلطان عبد العزيز إلى صاحب الروضة المطهرة                             |
|       | السيوف المباركة                                                              |
| ۲۷.   | السيوف المباركة                                                              |
| 777   | لسيف النبوي ﷺ                                                                |
| 777   | لسيف النبوي ﷺ                                                                |
| 147   | سيف داوود الظناة                                                             |
| 440   | اللوحة النحاسية العائدة لسيف داوود القلا                                     |
| 7.7.7 | سيف أبى بكر الصديق عظه                                                       |

| 7.4.7      | سيف عمر بن الخطاب ةالله                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>TAA</b> | سيف سيدنا عمر بن الخطاب الله                                 |
| ۲٩.        | سيف سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ.                                   |
| 797        | سیف سیدنا عثمان بن عفان ﷺ                                    |
| Y90        | سيف سيدنا عثمان بن عفان ﷺ                                    |
| 797        | سيف سيدنا على بن أبي طالب ﷺ                                  |
| 797        | سيف سيدنا عثمان بن عفان ظهد                                  |
| 799        | سيف كاتب رسول الله، أبي الحسن ظك                             |
| ٣٠٠        | سيف عمار بن ياسر راه                                         |
| r.r        | سيف جعفر بن أبي طالب ﷺ                                       |
| ٣.٥        | سيف خالد بن الوليد مَنْهُ                                    |
| ٣.٩        | سيف خالد بن الوليد في الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣١١        | سيف خالد بن الوليد ﷺ                                         |
| T17        | سيف خالد بن الوليد ﷺ                                         |
| T10        | سيف زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما                    |
| T1V        | سيف الزبير بن العوام ﷺ                                       |
| T1A.       | سيف أحد الصحابة مَثْهِ،                                      |
| ٣٢٠        | سيف أحد الصحابة ﷺ                                            |
| 7          | سيوف الصحابة الله في قسم السلا                               |
| 777        | سيوف الصحابة الله في قسم السلاح                              |
| 770        | سيف سيدنا عثمان ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال      |
| 777        | سيف سيدنا عثمان فالله                                        |
| <b>77</b>  | سيف سيدنا عثمان فالله،                                       |
| ٣٣.        | سيف معاذ بن حبل ﷺ                                            |
| 777        | سيف معاذ بن حبل ﷺ                                            |
| TT E       | سيف سعيد بن عبيدة الأنصاري الله                              |
| 777        | سيف ضرار بن الأزور ﷺ                                         |

# تفاريح

### بقليخ فقيلة والاستاذ معمر فتح والدكول

نحن نرى أن الماضي والحاضر والمستقبل أبعاد محتلفة لحقيقة واحدة. وعندما نشعر بأبعاد الزمن هذه ونحس بمذاقها، نعيش فيها معاً، ونتذوق رحيقها في آن واحد. ولا سيما الماضي، فإننا حينما نرى آثارا تذكرنا بحذورنا الروحية وهويتنا الأصيلة تتحرك لدينا الخواطر والتداعيات ويزداد إحساسنا بالماضي عمقا، فتمتلئ أشرعة حاضرنا برياح العزم والجهد والثبات، فنبحر نحو آفاق المستقبل الباسم بالأمل.

أجل، ما أن نعثر على بعض الآثار العزيزة على قلوبنا من الماضي الجميل حتى نقبل عليها فرحين، وتتناولها كما تتناول باقة من الورد، نشم رائحتها الزكية، ونملاً أعيننا بجمالها، ونقبلها بإجلال عميق، ونحعلها تاج رؤوسنا؛ فإذا بها تثير في نفوسنا خواطر من الماضي البعيد، فتتحلى صفحات التاريخ أمام أعيننا ناصعة، ونرنو إلى مشاهدها الجميلة حالمين، ونشعر كأننا نعيش الأيام التي كانت تلك الآثار فيها مل العين والقلب، وموضع التقدير والتبحيل. ويبلغ بنا الإحساس بتلك الأشياء مبلغا تتراءى لنا فيه وكأنها أحياء تتحرك في سكون عميق وتتنفس في صمت. فنقرأ في ملامحها معاني عجيبة ودلالات خفية فنحها... نعم نحبها وكأنها فلذة أكبادنا وجزء من أرواحنا. وكلما رأتنا مقبلين عليها بصدق وإخلاص أزاحت لنا الحجاب وفتحت لنا الأبواب وكشفت لنا عن السبيل المؤدية إلى أروع التصورات والرؤى وأحمل الخيالات والأحلام، ودعتنا إلى عصورها ضيوفا أعزاء مكرمين. فنلتقي في مكان واحد، نعانقها معانقة الصديق لصديقه والحبيب لحبيبه، وتعانقنا بدفء غامر، ويمتلئ المكان بمعان سامية نفسرع إلى ارتشافها كأنها ماء الحياة، ونتنفسها كأنها أنفاس الربيع.

أحل، كلما أقبلنا عليها بقلوبنا، شعرنا وكأن رائحة شذية كالمسك والعنبر تسري في مسارب نفوسنا، وهي نفس الرائحة التي ينتشر عبقها الأصيل في المكان عندما تُفتّح صناديق حداتنا القديمة قدم الدهر. ويحيل إلينا عندئذ أننا في عالم عجيب من السحر، وأن تلك الآثار التاريخية تتحدث إلينا بأفصح ما يكون البيان، وتهمس إلى قلوبنا أسمى المعاني، دون أن تستخدم حرفا أو كلمة أو صوتا يستخدمه بنو الإنسان، فإذا بنا في نشوة غامرة لا نريد مفارقتها أو براحها.

وليست قيمة هذه الأشياء فيما تؤديه من منفعة عملية في الواقع، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأشياء التي توزن قيمتها بميزان المنفعة الآنية؛ إنما قيمتها في المعاني العميقة التي تذكّر بها وتحبثها في طياتها وتشير إليها وتدعو لها. ومن ثم عندما ننظر إليها بعيوننا، ونتحسسها بأيدينا، نشاهد عليها إشارات من معتقداتنا السامية وخطوطا من ماضينا المحيد، فتنبسط أساريرنا، وتنشرح قلوبنا، ونحطم قيود زماننا الضيق محلقين في أجواء فسيحة وأمداء رحيبة فوق الزمان.

كلما نظرنا إلى تلك الآثار التاريخية التي أهلت في ناحية من نواحي بيوتنا، أو ملأت أرجاء متاحفنا، تراءت لنا الآمال التي حملتها النفوس سابقا، والرؤى التي اختبأت وراء حجب الماضي، وإذا بنا نشاهد الأيدي وهي تلامس الآثار العزيزة بلطف، والأنوف وهي تشم رائحتها بعمق، وإذا بنا نراهم يتحولون بيننا أو نتحول بينهم في مكان واحد، فتخفق قلوبنا لهذا الإحساس.

إن هذه الآثار التاريخية مرآة صافية تحدثنا عن معتقدات أحدادنا النقية وإيمانهم العميق وثقافتهم المتسامحة وقيمهم العالية. فنقرأ في وجوه هذه الذكريات العزيزة أخلاق أسلافنا وأحلامهم وآمالهم؛ هؤلاء الرحال الذين نسكب اليوم دموعا غزيرة لغيابهم، ولا نجد ما نسري به عن همومنا سوى ذكرياتهم.

فما بالك إن كان بين هذه الذكريات "البردة النبوية الشريفة" التي تذكرنا بفخر الإنسانية عليه الصلاة والسلام، وبكعب بن زهير بن أبي سلمى شه صاحب قصيدة "بانت سعاد"، أو تذكرنا بسلاطين المسلمين الذين احتفظوا بها في أحمل مكان من قصورهم طوال قرون وقرون بإجلال كبير وتقدير عظيم حتى حطت رحالها في ديارنا؛ أو كان بينها اللواء الشريف "العقاب" الذي لازم رسول الله على الم المباركة؛ أو كان بينها شعيرات من لحيته المباركة والتي تنافس الصحابة الكرام فيما بينهم لكي لا يضيعوا شعرة واحدة منها، وقصاصات شعره المبارك التي تنافلتها الأيدي قرنا بعد قرن منذ عصر السعادة الأغر إلى يومنا هذا، وتناولتها القلوب حيلا بعد حيل كأنها باقات ورد حبيبة، وبحياتها أيما تبحيل؛ أو كان بينها السيف المبارك الذي كان صاحب العمامة والقضيب الله يتقلده في المبارك الذي كان صاحب العمامة والقضيب الله يتقلده في أخواتها من اللآلئ المنتظمة في الفم المبارك كعقد الجمان، حراء ملامسة حصاة طائشة انطلقت حبًا أخواتها من اللآلئ المنارك الذي ما رمى به عليه الصلاة والسلام سهما نحو إنسان في حياته السنية إلا مرة واحدة، وذلك ناحية رجل أتى بغية قتله الله فاستهدف القوش الشريف منه غير مقتل؛ السنية إلا مرة واحدة، وذلك ناحية رجل أتى بغية قتله المسلام وملوكه ليتوجوا به رؤوسهم...

وبالقرب من هذه الذكريات الميمونة كلها قدر إبراهيم الطبيخ، وعصا موسى الطبيخ، وعمامة يوسف الطبيخ، والسيف المهيب الذي صنعه داوود الطبيخ بنفسه، والسيوف المباركة العائدة إلى بعض الصحابة الكرام والعشرة المبشرين بالحنة، والمصحف الشريف الذي كان يتلوه سيدنا عثمان ذو النورين أثناء استشهاده...

إضافة إلى بردة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وقلنسوة أويس القرئي ، وتاج الشيخ عبد القادر الحيلاني، ومُحافظ الحجر الأسود الذهبية والفضية، وميازيب الكعبة الذهبية... أجل، ما بالك إن كان بينها أمثال هذه الودائع المباركة والأمانات المقدسة التي لا يعادل مُلك العالم كله قيمةً واحدة منها.

أجل، كل وديعة من هذه الودائع تثير في النفس ذكريات و حواطر كثيرة، إذ تحمَّل معاني حليلة، وقدرا عظيما من الرفعة والسمو. فمن بحث لواحدة منها عن نظير، أو نقب لها في البلاد عن مثيل فلن يحد لها نظيرا ولا مثيلا، فأنى له أن يقدِّر ثمنها أو قيمتها محتمعة.

وهناك أمر آخر لا يمكن أن نحد له مثيلا، وهو هذه العناية الخاصة التي آبداها أبناء أمتنا الأوفياء سلاطين ووزراء وعلماء وشعبا من اليوم الأول الذي شرّفت فيه أراضينا الطيبة. ففي اليوم الأول، ما أن حطت الأمانات الشريفة رحالها في إسطنبول حتى خصص لها السلطان أحمل مكان في قصره، وأحلها إجلالا منقطع النظير حيث سمّى الجناح الذي نزلت فيه ضيفة كريمة "دائرة بردة السعادة"، وملا أركان الدائرة بنور قرآني فياض وحيوية إيمانية سامية من خلال تلاوة أفضل الحفاظ للقرآن الكريم بأصواتهم الندية... ومن ثم قدم نموذجا حيا باهرا في حب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصحبه الكرام.

ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا المكان الطاهر، أي دائرة بردة السعادة أو حناح الأمانات المقدسة، ملحاً يأوي إليه المتيمون بحب رسول الله ﷺ باحثين عن الدفء والسكينة، متنفسين فيه أنفاس الربيع، مرتشفين ماء الحياة. نسأل المولى عز وحل أن يذكي هذا الحب في القلوب فتستمر صلة المحبين بهذه الدائرة المباركة إلى الأبد.

ولا يصح أن ننظر إلى الأمانات المباركة والزخارف الموجودة في هذا الحناح الميمون كأنها أشياء قديمة مزينة عادية لا تحمل أي معنى. أبدا... إذ أن الحناح برمته، بزخارفه التي تزين الحدران ومقتنياته الموضوعة هنا وهناك بعناية، يبدو للناظر الذواق كحديقة فيحاء صُمّمت تصميما فنيا دقيقا، ونُثرت عليها أزهار بديعة الحمال. لقد صممت الخطوط والأشكال الفنية بتناسب عجيب مع روح المكان إلى درجة تُشعرك وكأن كل شيء هنا خطط له مسبقا تخطيطا شاملا من قبل يد عُلوية. كل شيء هنا في موضعه المناسب، وهناك تناغم بين المكان والأشياء، بحيث لن تحد النشوة التي تحس بها والرائحة التي تشمها هنا في متاحف قديمة أخرى. إذ ما أن تلج الجناح المبارك حتى تشعر بأنك دخلت خلوة خاصة في عالم غير عالمنا، وأجواء غير أجوائنا، وجاورت ربانيين مقربين إلى الله سبحانه، فغرقت في سحر المكان وما أردت مغادرته أبدا. أجل، في هذه الدائرة التي تشع نورا، كلما أطل الإنسان إلى وجوه تلك الآثار التي لا تقدر بشمن، رأى كأن الزمان الذي يتدفق كالنهر في الحارج قد الكمش وتقلص وأدخل في فانوس قديم، ووضع في زاوية من زوايا الحجرة المباركة؛ وحيتذ ينجذب الإنسان إلى سحر المكان وينتشى بعذوية روحانيته، ويذوب في بحر من الجمال الوردي السامي.

إن الإنسان الذي يوفّق إلى استنشاق رائحة الجدران، واستشعار الروح الذي تَلبّسه المكان بحواس قلبه، يسمع أجمل الألحان الشعرية، ويتسامى على طبيعته وكأنه غارق في عالم من الأحلام؛ وتتفتح في جنان قلبه أزهار من المشاعر المتنوعة التي تسحر الناظر بألوانها وتسكره بعبقها الطاهر الشذي؛ فيشعر بنشوة عميقة وقد سرت في كيانه كله، وتنطبع البسمة على شفتيه، ويمتلئ صدره بأنفاس الفرح المقاس، ويقول "لا شك أن هذا المكان صمّمته أيدي الملاكة، وهنا يكمن سر هذه الحاذبية وهذا السحر ".

إن الفارس الذي يشد رحاله إلى الخواطر التي تثيرها الأمانات المباركة في إطار هذه المعاني يرفرف نحو آفاق عجبية، ويشعر بأنه يعيش في زمان آخر غير زمانه، وفي حياة أخرى غير حياته، وفي مكان آخر غير هذا المكان. ويبدو له كأن زمانه الضيق ومكانه المحدود قد انفتقا عن زمان ومكان آخر. نعم هنا لا ينفع إلا الصمت... إذ السالك ما أن يرمي بنفسه في بحار الصمت، ويرفع أشرعته لرياح الخواطر والذكريات حتى يجد نفسه مبحرا في آفاق شاسعة من الشعر الحميل، مصغيا إلى الدوي الصامت لأحداث ووقائع لا يسمع صداها إلا هو. ويتمثل كل أثر من الآثار المباركة وكأنه شخصية تاريخية ملؤها الدفء والحياة. إن كل شيء حوله في هدوئه العميق صديق مخلص قد فتح ذراعيه ليحتضنه بحب وحنان. ويخيل إليه لحظة أنه لو خطا خطوة صغيرة أخرى سيدلف إلى الزمن الذي وجدت فيه. وإلى أن يوقظه أحد من هذه الرؤيا الحميلة يبقى مستغرقا وسط هذه التحليات السامية والمشاهدات الرفيعة.

إن أبناء أمتنا الأوفياء قد عرفوا الأمانات المقدسة بهذه الأبعاد والمعاني الكريمة، وفهموها بهذا الفهم، فوفّوها حقها من التقدير والإحلال.

وما أن لاحت وديعة من تلك الودائع في آفاقنا حتى هيّحت مكنون حبنا لديننا الحنيف فأسرعنا إلى عالمه المضيء مرة بعد أخرى عبر القرون. ولقد كنا في كل نظرة إليها نحدد صلتنا بهؤلاء العظماء الذين تشير إليهم، ونحس بحلالهم في أعماق قلوبنا من حديد. وحتى في الفترات التي أصيبت فيها هويتنا الروحية بحروح، وتزعزعت مشاعر التبحيل للقيم الدينية... حتى في تلك الفترات لم تتأثر مكانة الأمانات المباركة في قلوبنا وظلت موضع احترام الجميع وتقديرهم دائما.

هذا، وبين أيدينا كتاب يتبح لنا فرصة الولوج إلى عالم الأمانات المباركة متى شننا؛ والتحليق في أمحاد ماضينا العظيم مع كل صفحة نقلبها من صفحاته؛ وترتيب الرحلات إلى عصور أسلافنا الذين تدفقوا كأنهار من الأنوار في سبيل نشر النور والضياء في كل أرجاء الأرض؛ ألا وهو كتاب "آثار الرسول في حناح الأمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول". ونحن على يقين بأنه في كل فقرة من فقراته أو صورة من صوره سيتحدث إلى القلوب المتفتحة بكلام عجيب، ويهمس إلى النفوس الموصولة بحدورها الروحية بألحان وترنيمات ساحرة. وليت شعري ما هي الإيحاءات البليغة التي سيلقيها في أعماق أعماقنا...

أتقدم بحزيل الشكر إلى السيد حلمي أيدين الذي أهدى هذه الموسوعة الثمينة إلى مكتبتنا الثقافية؟ مع إيماني العميق بأنها ستلعب دورا مهما في أد نحس بنبضات قلب ماضينا المحيد، ونضع البرنامج تلو البرنامج والخطة بعد الخطة مع النشاط الحثيث لاستثمار وقتنا الحاضر، وننطلق نحو مستقبل زاهر ينبض بالأمل. كما سيكون لها أثر كبير في خروجنا من أزماتنا المعقدة كلما أصغينا إلى تغمات الماضي الصامتة، وتكون لنا رفيقا وفيا في طريقنا الطويلة الملتوية، وبردا وسلاما علينا في صحرائنا الموحشة. وأهنئ دار النيل للطباعة والنشر التي بذلت كل ما في وسعها لإعداد الكتاب للنشر، وكذلك السادة الأفاضل طلحة أوغورلو إيل، وأحمد دوغرو، وأنكين جيفتجي، ومراد عربجي وإخوة أعزاء آخرين قدموا جهودا كبيرة في إخراجه وإيصاله إلى القارئ الكريم، ومن الله التوفيق.





### مقارمة والمؤلف

#### بشم الله الرُّحْمَنِ الرَّحِيم

الحمد لله على حزيل عطائه، وأشكره شكر المعترف بمننه وآلائه، وأصلي وأسلم على صفوة أنبيائه، وآله وصحبه وأحبابه.

وبعد، فإن محبة الرسول في العروق؛ فبذلوا الجهد من أجل دعوته، وفدوه بأموالهم وأرواحهم؛ وإذا دخل عليهم تمثّلوا له قياماً، وإذا حلس تحلَّقوا حوله لحاماً، لا يفارقونه إلا لماماً، ولا يحولون نظرهم عنه أبدًا. ينصتون إلى أقواله ويتابعون كل أفعاله كي لا يفوتهم منه أدنى شيء، فضبطوا عنه أحكام دينهم وطبقوها في كل أعمالهم وشؤونهم. ومن شدة حبهم له حرصوا غاية الحرص على أن يتبركوا بقربه ويتنافسوا على امتلاك ما كان من حاجباته، كلوائه الشريف وسلاحه الذي تقلده، وكسوته التي ارتداها، ورباعبته التي كسرت في معركة أحد، وشعر رأسه المبارك ولحيته الشريفة، وعصاه التي كان يتوكأ عليها، وقدحه الذي شرب به الماء واللبن، حتى نعله الذي كان يلبسه... نعم، احتفظوا بتلك الأشياء كلها تبرُّكا وذكرى طيبة منه لهم وللأجيال التي تأتي على مر الدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وإذا أمعنا النظر في كتب الحديث الشريف نحد أنه الله أذن لهم بهذا الصنيع، ولم يعترض على أي أحد منهم، وأنه صمت عندما تزاحم القوم على قطرات وَضُوله، وعلى قطرات عرقه العطر الذي كان يتصبب من بدنه الطاهر، وحتى بردته الشريفة التي أهداها إلى كعب بن زهير الله، والبردة الأحرى التي أرسلها مع بعض أصحابه إلى أويس القرني الله والمحفوظة اليوم في مسجد "الخرقة الشريفة" بإسطنبول، وقصاصات شعره عليه الصلاة والسلام أثناء حجة الوداع... أجل، كل هذه الذكريات الحميلة حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على حفظها أشد الحرص.

كما تم الحفاظ على آثار أحرى للرسول ﷺ والأنبياء العظام عليهم السلام، إضافة الى مقتنيات للصحابة الكرام، وأخرى لعظماء الإسلام تداولتها الأيدي جيلاً بعد حيل؛ وذكريات أخرى ادخرها الخلفاء



والأمراء في مختلف العصور، واعتبروها رمزا للخلافة والحكم؛ وذكريات تم وقفها للمساحد وتكايا الطرق الصوفية والمؤسسات الخيرية لتكون وسيلة تخفيف نار الشوق الملتهبة في قلوب العاشقين لرسول الله ﷺ.

وكتابنا هذا يتميز عن كتاب "الأمانات المقدسة" للسيد تحسين أوز الذي صدر عام ١٩٥٣ والذي احتوى على صور فوتوغرافية باللون الأسود والأبيض، بأنه أشمل وأضخم كتاب يصدر في هذا الموضوع منذ ذلك الوقت حتى اليوم. كما أن معظم الصور التي توجد في هذا الكتاب سيراها القارئ هنا لأول مرة، إذ أنه لم يحظ كتاب آخر بعرضها إلى اليوم. وقد تم أثناء إعداد الكتاب تتبع أكثر من من الأمانات المباركة وقراءة بطاقاتها الواحدة بعد الأخرى للوصول إلى المعلومات السليمة عنها. وحدير بالذكر أن الكتاب يتميز بعرضه بعض الآثار النبوية لأول مرة مثل التعلين السعيدين للنبي الأعظم الأخرى الشريف، وهو ما يدل على الكمية الهائلة التي يتضمنها متحف قصر طوب قابي من الأمانات المباركة والذكريات الحميلة.

نرجو لهذا الكتاب الذي نوقن أنه سيملاً فراغا كبيرا في موضوعه أن يكون وسيلة حير للأمة الإسلامية وأن ينال القبول والرضى، وهي رغبة طالما تمنيتها. كما أغتنم الفرصة فأضرع إلى الله تعالى أن يتغمد برحمته ورضوانه جميع أرواح الذين بذلوا جهودهم في حفظ الأمانات المباركة على مدى الأزمان سواء في جناح بردة السعادة في قصر طوب قابي أو في أماكن أحرى.

ولا أنسى أن أقدم جزيل شكري لكل من ساعدني في إخراج هذا الكتاب، ومنهم الصديقان العزيزان الدكتور سليمان برك، وشامل قوجور، والكاتب الباحث طلحة أوغورلو إيل. كما أشكر جميع المسؤولين في دار قيناق، وبالأخص السيدين الكريمين أنكين حفتجي ومراد عربجي اللذين سهرا على تصميم الكتاب وإخراجه بصورة فنية رائعة. كما أشكر السيدة فيليز جاغمان مديرة متحف قصر طوب قابي، والسيد بهادير طشقين الذي قام بعملية التصوير بصورة دقيقة وزملائي الآخرين في متحف قصر طوب .

وأخص بالذكر والشكر الجزيل زميلي وصديقي الكاتب والباحث السيد أحمد دوغرو الذي قام بتحرير الكتاب باذلا كل معلوماته التاريخية والفنية بسخاء وتواضع، إضافة إلى السيد محمد فاتح جان صاحب مجلة التاريخ والفكر ورئيس تحريرها الذي أتحفني ببحوثه ومساعداته الكريمة. وأدين بالشكر إلى والدي وأستاذي السيد عبد الرحمن أيدين ووالدتي السيدة ملحات أيدين، وزوجتي وزميلتي السيدة إقبال أيدين، وأولادي نازليهان وأوغوزهان لتشجيعهم المعنوي ودعمهم المتواصل.

وإذ أحتم كالامي أتمنى أن يملأ كتابنا هذا فراغا في تاريخ الفن الإسلامي ويسهم في تسليط الأضواء على جوانب مهمة في ماضي الأمة الإسلامية ويساعد الباحثين في محال الفن الإسلامي على تطوير بحوثهم في هذا المضمار. والله ولي التوفيق.

حلمي أيدين





جمع الأمانات المقدسة في الأمانات المقدسة في الأمانات المقدسة في المانات المقدسة في المانات المقدسة في المانات المقدسة في المانات المان

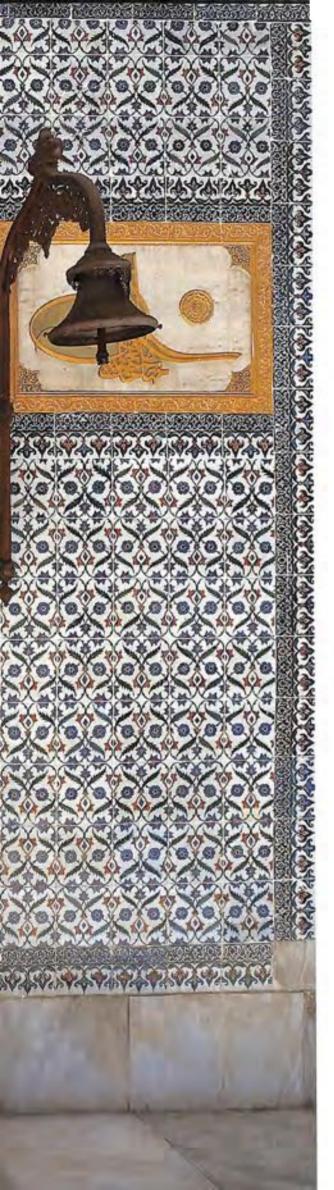

# جمع الآثار النبوية والأمانات المبالركة في قص قوب قابي

نقل المؤرخ العثماني سعد الدين أفندي عن أبيه حسن حان أن السلطان سليم الأول (١٥١٠-١٥٢ م) كان لا ينام أكثر الليالي بل يقضيها مع نديمه حسن حان بقراءة الكتب ومذاكرة القضايا العلمية. وفي إحدى الليالي استغرق حسن حان في نوم عميق فلم يستطع الحضور إلى منادمة السلطان. فلما برق الصباح وسطع الضوء مثل بين يدي السلطان فقال له: "هات يا حسن حان، قُصّ علينا الرؤيا التي رأيتها". فتحيّر حسن حان ولم يفهم بادئ الأمر ما يقصده السلطان، وبعد برهة تبين أن صاحب الرؤيا ليس هو حسن حان هذا، بل كبير البوابين حسن آغا، وخلاصة الرؤيا هي كما يلي:

رأى حسن آغا في منامه أن باب القصر قد قرع في ساعة متأخرة من الليل. وعندما ذهب ليفتح الباب رأى جمعا كبيرا يتألف من رجال نورانيين مسلحين يرتدون أزياء عربية، يقفون أمام الباب وفي يد كل واحد منهم لواء، يتقدمهم أربعة رحال يحملون ألوية بيضاء كذلك، والشخص الذي قرع الباب يحمل اللواء السلطاني الأبيض. فتقدم لحسن آغا وقال له: "هؤلاء الذين تراهم أصحاب رسول الله ﷺ. فقد أرسلنا رسول الله ﷺ إلى هنا، وإنه يقرئ السلطان سليم السلام ويقول له "ليحضر فورا، فقد كلفناه بخدمة الحرمين الشريفين". ونحن الأربعة الذين تراهم؛ هذا أبو بكر الصديق، وهذا عمر الفاروق، وهذا عثمان ذو النورين وأنا على بن أبي طالب، اذهب إلى سليم خان وأحبره بهذا الأمر".

عندما سمع السلطان سليم ما سمع احمر وجهه حياء، ودمعت عيناه سروراً، ونظر إلى حسن جان قائلا: "ألم نقل لك إننا لا نقوم بشيء حتى نؤمر به، وأجدادنا من أولياء الله المقربين الصالحين، ولكن وللأسف نحن عجزنا عن بلوغ ما بلغوا إليه من الفضل والصلاح، نستغفر الله العظيم ونسأله التدية".

مدخل دائرة البردة الشريفة. ﴾ في الوسط وفوق الباب تبدو كلمة التوجد النسي كتبها السلطان أحمد الثالث بخط يده. العسارة المكتوبة على يسكل على السلطان المالة المكتوبة على الشمال: "حادم الشريعة السلطان أحمد". والزحارف المخوفة تعود إلى القرن الماسن عشسر الميسلادي.



وعلى أثر ذلك أمر السلطان سليم بإعداد العدة، وانطلق بالحيش العثماني ناحية مصر، ومن ثم دخلت مصر والحجاز تحت حكم العثمانيين، وسُجّل ذلك رسميا يوم الحمعة ٢٠ شباط/فبراير عام ١٥١٧م في حامع الملك المؤيد بالقاهرة، حيث ألقيت الخطبة باسم السلطان سليم حان. والأمر العجيب الذي حصل في ذلك اليوم أن خطيب الجمعة لما ذكر اسم الخليفة الجديد ووصفه "بحاكم الحرمين الشريفين" قاطعه السلطان قائلا "حاشا حاشا! أنا لست حاكم الحرمين، بل خادم الحرمين الشريفين ". وبعض الروايات تقول بأن هذه الحادثة لم تكن في القاهرة بل في حلب الشهباء في الحامع الكبير أو في الشام في حامع الملك الظاهر.

وجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول لم يستلم إدارة حرم الله مكة، وحرم رسول الله المدينة عنوة، بل لما التحقت مصر بالدولة العثمانية كان أمير مكة آنذاك الشريف بركات، فبعث بآثار رسول الله ﷺ والأمانات المباركة ومفاتيح مكة المكرمة والمدينة المنورة مع نجله أبي نُمّي إلى السلطان سليم ليعلن له الولاء.

ولما وصل أبو نُمي إلى القاهرة في ٣ تموز/يوليو ١٥١٧ م يوم الجمعة استُقبل باحتفال رسمي، وأكرمه السلطان إكراما بالغا وأنزله منزلا حسنا، كما ترك شريف مكة في منصبه، وأهداه قفطانا ثمينا اعترافا بفضله ومكانته. ومنذ ذلك اليوم أصبحت الحجاز من أعظم ولايات الدولة العثمانية.

وحري بالذكر أن العَلْم العثماني لم يرفع في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرونا طويلة إجلالا للكعبة المعظمة ولسيدنا محمد رسول الله ﷺ نبي الرحمة. ولكن بعد عصور وفي عهد السلطان عيد العزيز ولأسباب دبلوماسية تم رفع العلم العثماني في المدينة المنورة، وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني في مكة المكرمة؛ ولكن أبقيت الحجاز تحت إدارة أمراء من أهل بيت الرسول ﷺ كما كانت سابقا، إلا أن تعيين أمراء مكة والمدينة كان يتم في عاصمة الخلافة إسطنبول. وكان السلطان يرسل إلى الأمراء مساعدا من إسطنبول يدعى بـ "المحافظ" وليس " الوالي" احتراما لمكانة الحرمين الشريفين.

ولما عاد السلطان سليم من مصر، أتى بالمقتنيات النبوية الشريفة والأمانات المباركة الموجودة في حزائن المماليك والعباسيين وأمراء الحجاز إلى إسطنبول، ووضعها في قصر طوب قابي. وينبغي التنبيه إلى أن الوثائق التي تمدنا بالمعلومات القاطعة عن كيفية اجتماع الأمانات المقدسة في صورتها الجالية في قصر طوب قابي ليست بالقدر الكافي.

يقول الرحالة العثماني المشهور "أوليا حلبي" في كتابه المعروف بـ "أوليا جلبي سياحت نامه سي" (رحلات أوليا جلبي) حول هذا الموضوع:

"ذهب السلطان قانصو الغوري إلى الإسكندرية، وهيأ في المرفأ سفينة وضع فيها حزيته مع الأمانات المقدسة التي تتكون من ٥٠ قطعة لينطلق بها إلى شمال أفريقيا حسب اتفاق تم بينه وبين السلطان يعقوب في حال انهزامه أمام السلطان سليم، ولكنه قتل أثناء المعركة. والواقع أن السلطان لواء السلطان سلم الأول. 4 سليم كان قد حاصر الإسكندرية بسبعمائة قطعة بحرية واستولى على سفينة السلطان قانصو الغوري بما فيها قبل بدء الحرب". وقد أحصى أوليا جلبي أسماء الأمانات المباركة التي كانت في السفينة





والتي نسبت إلى سيدنا رسول الله ﷺ وهي: اللواء الشريف، رباعيته (歲) الشريفة، خصلة من لحيته المباركة، البردة الشريفة، العلم الأحمر، إبريق للوضوء من الحصير مزفت الداخل، مسبحة من عود الصنوبر، نعلان من شحر البَقْس، عصا من الخيزران، ثوب مطرز، سيف أسود، نطاق، غطاء، عمامة، طاقية بيضاء مطرزة.

ونقل المؤرخ التركي أحمد راسم في كتابه "التاريخ العثماني" أنه لما فتح السلطان سليم الأول مصر كان الخليفة العباسي المتوكل مقيما فيها. فدعاه السلطان إلى عاصمة الدولة العثمانية، ولما وصل إلى إسطنبول سلم الخليفة المتوكل منصب الخلافة إلى السلطان سليم. وعقب ذلك أرسل أمير مكة الشريف أبو نُمي بن بركات الأمانات المقدسة الموجودة في مكة المكرمة إلى إسطنبول مقر الخلافة الحديد. وقد محل أحمد راسم قائمة مفصلة للأمانات المباركة التي جاءت مع أبي نمي وهي: البردة النبوية الشريفة، الرباعية الشريفة، نعل السعادة، مقبض سيفه عليه الصلاة والسلام، قوسه ﷺ، اللواء الشريف، قدر إبراهيم الطبيعة الشريفة، ميزاب الكعبة الذهبي، سيوف بعض الصحابة الكرام والحلفاء الراشدين، مفتاح الكعبة المعظمة، عمامة سيدنا يوسف الطبطي، مصراع باب التوبة، عمامة أويس القرني، ومصحف سيدنا عثمان الذي كان يقرأه أثناء استشهاده وأشياء أحرى.

والواقع أن مصادر ذلك العهد لم تذكر أن السلطان سليم قد تسلّم الخلافة من العباسيين باحتفال رسمي، والحديث حول هذا الأمر بدأ فيما بعد. ومعروف أن السلطان سليم الذي تولى إمارة العالم الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين يومئذ، ما كان يحب التباهي بالألقاب ولا التفاخر بالمظاهر. كذلك لم يشأ أن يُنظَر إلى حفظه للأمانات الشريفة كدليل على الخلافة أو رفعة المقام، بل تعبيرا عن حرصه الشديد وحبه الفائق لآثار الرسول ﷺ. ومن ثم جعلها جزءاً من حياته وأمر بوضعها في قصر طوب قابي في الحناح الذي يعيش فيه حفظا لها، وليكون أسوة حسنة لمن بعده من السلاطين في العناية بها على مر العصور والأزمان. وبعد عودته من مصر تجمعت جماهير غفيرة في الضفة الأوروبية من إسطنبول لاستقبال السلطان المظفر، فلما علم بذلك انتظر حلول الظلام، وعبر إلى الضفة الأخرى في وقت متأخر من الليل على متن زورق صغير، ودخل قصر طوب قابي سراً. أليس في هذا التصرف دي وقت متأخر من الليل على متن زورق صغير، ودخل قصر طوب قابي سراً. أليس في هذا التصرف دي وقت متأخر من الليل على متن زورق صغير، ودخل قصر طوب قابي الحرا.

وفى كتاب "كنه الأخبار" للمؤرخ الشهير في القرن السادس عشر مصطفى على الكليبولي، لم يُذكّرُ إلا الإتيان باللواء الشريف من الشام إلى إسطنبول عام ١٥٩٤ م ووضّعُه في "الحجرة الخاصة" وعرضُه على الزوار، ولم يذكر أي معلومات إضافية عن بقية الأمانات.

ونقل مؤلف "زبدة التواريخ" في أوائل القرن السابع عشر أن الأمانات المقدسة الموجودة في "الحجرة الخاصة" هي كما يلي: اللواء الشريف، وبردة السعادة، وسيوفه في وقوسه وسهامه، وسيف سيدنا أبي بكر الصديق في وسجادته، وسيف سيدنا عمر في وسهمه، وسيف سيدنا عثمان في وسيوف ساداتنا معاذ بن جبل، والزبير بن العوام، وخالد بن الوليد، وعمار بن ياسر، وشرحبيل بن حسنة، وأبو طلحة في أجمعين.

وفى كتاب "القوانين العثمانية ونظام الآستانة" يذكر أن حناح السلطان الحاص في القرن التاسع عشر كان يتكون من أربع حجرات، واحدة منها ذات قبة ومدفئة ويوجد فيها كرسي العرش وبردة السعادة ورباعيته الشريفة على وغير ذلك من الأشباء المباركة.

وقد استمر توارد الآثار النبوية الشريفة والمقتنيات المباركة على قصر طوب قابي وبطرق مختلفة ابتداء من عهد السلطان سليم الأول وحتى أوائل القرن العشرين، ولم يفتأ السلاطين العثمانيون يجمعون عندهم المقتنيات الخاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها مما يخص كبار رحالات الإسلام حتى نهاية الدولة العثمانية.

كما يوجد الآن في قصر طوب قابي بعض المقتنيات المباركة التي أتت من المدينة المنورة عقب الحرب العالمية الأولى، وذلك أن محافظ المدينة المنورة "فحر الدين باشا" لما حاف الضياع على الأمانات المباركة والمقتنيات النفيسة الموجودة في الروضة المطهرة والتي كانت ترسل برفقة المحمل النبوي الشريف على مر العصور من العاصمة إسطنبول... لما خاف عليها الضياع بعث بها إلى إسطنبول في موكب كبير. وهي الآن في خزانة متحف قصر طوب قابي وفي أقسامه الأحرى.

وحاليا يوجد في متحف قصر طوب قابي في حناح الأمانات المقدسة ٦٠٥ قطع كما هو مسجل في قائمة المقتنيات الرسمية للمتحف. كذلك توجد بعض المقتنيات في أقسام أخرى مثل قسم الخزائة السلطانية وقسم السلاح والمكتبة وتعد ضمن الأمانات المباركة أيضا.

ويمكننا أن نذكر أسماء بعض الأمانات المباركة في متحف قصر طوب قابي في جناح الأمانات المقدسة فيما يلي:

البردة النبوية الشريفة، اللواء الشريف، نعل السعادة، القدح الشريف، اللحية الشريفة، سيوفة هيء قوسه، رباعيته التي كسرت في معركة أحد، ترابُ تيممه، الخاتم الشريف وغيرها من الودائع العائدة إلى رسول الله في إضافة إلى قدر ينسب إلى سيدنا إبراهيم الطيخ، وعمامة تنسب إلى سيدنا يوسف الطيخ، وعما منسوبة إلى سيدنا موسى الطيخ، وسيف ينسب إلى سيدنا داوود الطيخ، وشعرة من لحية سيدنا أبى بكر في والمصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان في أثناء استشهاده، وسيوف بعض الصحابة، وقميص السيدة فاطمة الزهراء ونقابها، وبردة سيدنا الحسين وقطعة من بردته، وعمامته، وبردة الإمام الأعظم أبي حنيفة، وقلنسوة أويس لقرني في، وتاج الشيخ عبد القادر الحيلاني والإمام الشعراني، وأواني مولانا حلال المدين الرومي، وأشياء أخرى عائدة للأنبياء وأقارب سيدنا رسول الله وكبار رحالات الاسلام، والميازيب الذهبية للكعبة المعظمة، وكذلك المحافظ الفضية والذهبية والمعطرات التي استعملت في الكعبة المعظمة والمسجد النبوي، وما استخدم في ترميم الكعبة من والمعطرات التي استعملت في الكعبة المعظمة والمسجد النبوي، وما استخدم في ترميم الكعبة من الشبريف، وغبار من الضريح المبارك الذي يسمى بحوهر السعادة وصناديق وأدراج وستائر وصرر وأشياء أخرى المتحدمة في نقل الودائع المباركة المذكورة سواء من الكعبة المعظمة أو المسحد النبوي، وغبار من الضريح المبارك الذي يسمى بحوهر السعادة وصناديق وأدراج وستائر وصرر وأشياء أخرى استخدمت في نقل الودائع المباركة المذكورة سواء من الكعبة المعظمة أو المسحد النبوي، وغبار من الضريح المبارك الذي يسمى بحوهر السعادة وصناديق وأدراج وستائر وصرر

إضافة إلى أغماد السيوف، ورحلات للقرآن الكريم، ومكانس كانت تستعمل في حدمة جناح الأمانات المقدسة وجواريف وشموع وحشب من شجر العود وصور خطية لخطاطين مشهورين أو للسلاطين، والحلية الشريفة، وسحادات، ومسايح وطاسات من النحاس والفضة وقناديل وقلانس لبعض شيوخ الطرق الصوفية، وزجاجات لماء زمزم، وكذلك مصاحف مخطوطة ونُستخ لسورة الأنعام، وقصص الأنبياء، وكتب فقه وتفسير ودلائل الخيرات وغيرها من المخطوطات التي نقلت إلى مكتبة البردة النبوية الشريفة في متحف طوب قابي وتباركت الأيدي التي نقلتها والقلوب التي حفظتها.

وما ذكر أعلاه من الذكريات الطيبة العائدة لسيدنا رسول الله على سميت بـ "الأمانات"، أما العائدة للأماكن المباركة ولكبار رحالات الاسلام فسميت بـ "التبركات"، وأطلق على محموعها اسم "الأمانات المقدسة" أو "الامانات المباركة".

لما بدأ السلاطين العثمانيون بجمع الأمانات المباركة والحفاظ عليها وضعوها في أماكن خاصة من قصر الخلافة قصر طوب قابي مثل خزانة القصر، وخزانة السلاحدار، وقصر رّوان، والحرم الخاص، ولا سيما الدائرة التي تعرف بــ "الحجرة الخاصة" وهي الجناح الخاص بالسلطان. وبعد عام ١٨٠٨ م أمر السلطان محمود الثاني (١٨٠٨ - ١٨٣٩ م) بتخصيص "الحجرة الخاصة" التي كانت الجناح الخاص بالسلطان منذ محمد الفاتح للآثار النبوية والمقتنيات المباركة الأخرى حصريا، ومن ثم عرفت بعد ذلك بــ "دائرة البردة الشريفة" أو "جناح الأمانات المقدسة".

وبعد انهيار الدولة العثمانية والإعلان عن جمهورية تركيا تم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف في ٣ نيسان/أبريل عام ١٩٢٤ ولم يسمح لأحد بأن يتعرض إلى الأمانات المباركة بالأذى، بل تم الحفاظ على "دائرة البردة الشريفة" أو "جناح الأمانات المقدسة" وفقا للتقاليد المتعارف عليها سابقا. وكانت مفاتيح جناح الأمانات المقدسة في تلك الفترة موكولة إلى راسم أفندي كبير موظفي قسم الأمانات المقدسة في أواخر العهد العثماني. وبعد ثلاث سنوات، عندما رأى راسم أفندي أن نظام السلطنة قد انمحى وأن إدارة متحف القصر مخلصة في الحفاظ على المقتنيات المباركة وتعنى بشؤون القصر بصورة حيدة قرر أن يسلم المفاتيح إلى "تحسين أوز" مدير المتحف آنذاك. الأمر الذي أتاح الفرصة لفتح المحافظ التي كانت مقفولة منذ سنوات، وإخراج ما فيها من الصرر المكدس بعضها فوق بعض، وفتحها واحدة بعد الأخرى، والكشف عن الآثار المباركة التي لم يكن يتمكن الخدام من نظيفها إلا من الخارج، إضافة إلى إحصائها وتسجيلها كاملة في قوائم الحرد العائدة لمتحف قصر طوب قابي؛ كما سحلت المعلومات التي عثر عليها مكتوبة فوق المقتنيات وبطاقات الآثار وصنفت في حداول خاصة، وأخيرا ولأول مرة في ١٦ أغسطس ١٩٦٢ تم فتح جناح الأمانات المقدسة للزوار في حداول خاصة، وأخيرا ولأول مرة في ١٦ أغسطس ١٩٦٢ تم فتح جناح الأمانات المقدسة للزوار في إطار المفهوم المعاصر للمتاحف الحديثة بعد أن كان مغلقا لخصوصية ما يتضمنه من آثار كريمة وذكريات طبية.

يقول المرحوم "تحسين أوز" في كتابه "الأمانات المقدسة" الذي نشر عام ١٩٥٣: "رغم مرور مئات السنين حافظت الأمانات المقدسة على وجودها وأصالتها؛ وما ذلك إلا لعمق



لوحة خطية كتبها السباطان محمسود النانسي بخط بده. وهي الأيسة التي تكتب غالبا علسي محاريب المسساجد. طوب قابي، رقم: ٢٣٦/٢١ إيمان أهل هذا الدين، حتى أصبحت كنراً حقيقياً، جمعته الأيدي الطاهرة والقلوب النقية، قطعة بعد قطعة, ولم تُجمع تلك الأمانات المباركة لتكوّن رابطة دينية ومنظومة إيمانية بين أبناء الأمة الإسلامية فحسب، بل لأنها تحتوي على ذكريات جميلة يصعب على الزمان محو تأثيرها من العقول والقلوب. فهي شواهد ووثائق على تاريخنا المحيد وكنر ثمين في الفن الإسلامي؛ ومن ثم حدير بها أن تنال الأهمية العظمى على المستوى العالمي. ولذلك أولاها سلفنا الصالح من الشعوب الإسلامية والشعب التركي اهتماما حاصا، ووقروها أعظم توقير حتى وصلت إلى عصرنا، وستبقى مكانتها الرفيعة وقيمتها العالية في القلوب إلى يوم الحلود".

هذا وقد تم الاهتمام بالأمانات المباركة منذ تأسيس الحمهورية التركية حتى اليوم أشد الاهتمام كما فعل أجدادنا في التاريخ، وتم تسحيل كل ما يتعلق بها في قوائم الحرد والمقتنيات التابعة لمتحف قصر طوب قابي. وحتى الأشياء التي استعملت يوما ما في "الحجرة الخاصة" لأغراض مختلفة مثل المكانس، والرفوش، والشموع، والشمعدانات، والمعاطر، والمباخر، والساعات، ورحلات القرآن الكريم، والوسائد وغيرها، وضع عليها أرقام وسحلت في سحلات المتحف لكي تبقى إلى يومنا هذا وإلى الأجيال القادمة.





مخطط جناح الأمانات المقدسة.

الحجرة الخاصة أنشئت في عهد السلطان محمد الفاتح لتكون دائرة السلطان الخاصة.

(٢-٢) الحجرتان اللتان تقعان في المدخل معروفتان بـــ "قاعة النافورة".

(٣) الحجرة الأولى التي تقع على يمين المدخل هي "قاعة العرض" التي يستقبل فيها الضيوف.

(٤) الحجرة التي تقع في الزاوية هي الحجرة الخاصة التي يوجد فيها بردة السعادة وكرسي العرش.

(٥) على شمال قاعة النافورة توجد حجرة مناديل البردة (دستمال).

(٧-٧) يمكن العبور من قاعة العرض إلى خزانة السلاحدار.

(٨) في القرن التاسع عشر أغلق قسم الأروقة الذي كان أمام المبيت، وأنشئ مبيتا جديدا لخدام الأمانات المقدسة.



الأفانات المقاسة

#### دائرة البردة النبوية الشريفة أوجناح الأمانات المقدسة

أنشئ هذا القسم في عهد السلطان محمد الفاتح (-١٤٨١ ١٤٥١ م) تحت اسم "الحجرة الخاصة"، وكان السلطان يقيم في هذا المكان حيث يوجد عرش السلطنة، ويتولى إدارة بعض شؤون الدولة ويؤدي صلاته وعبادته. وكان عدد خدام الحجرة الخاصة (دائرة البردة الشريفة) أربعين، ٣٩ منهم من الضباط ذوي الرتب العالية المرافقين للسلطان على الدوام، والشخص الأربعون هو السلطان نفسه. وعندما بدأ السلاطين يستخدمون القصور المطلة على البوسفور مكانا لإقامتهم بعد عام ١٨٠٨ م، تم تخصيص هذا الحناح لحفظ الأمانات المقدسة وعرف باسم "دائرة البردة الشريفة" أو "حناح الأمانات المقدسة".

مساحة الدائرة ٢٣×٢٣ متر مربع، وتتكون من أربعة أقسام مسقوفة بأربع قبب. تنفصل الحجرات والقاعات عن بعضها بحدران سميكة. القسم الأول وهو مدخل الدائرة عبارة عن قاعة استقبال واسعة يتوسطها "شادروان" (نافورة) من الرحام تقع تحت القبة تماما، ولذلك تسمى قاعة الشادروان. الحجرة الأولى على يمين المدخل هي قاعة العرض (عرض خانه) حيث تعرض القضايا على السلطان، والثانية التي تقع في الزاوية هي "الحجرة الخاصة" أي قاعة العرش، والأحرى التي تقع في شمال قاعة الشادروان والتي تدعى اليوم بـ "حجرة الدستمال" أي حجرة مناديل البردة هي حجرة خدام دائرة الحجرة الخاصة. يدخل من قاعة العرض (عرض خانه) إلى المكان الذي يعرف بـ "خزانة السلاحدار" أو "خزانة الأمانات". أما مدخل دائرة بردة السعادة والمعروف بباب النافورة حيث يؤدي إلى فناء "الأندرون"، فقد تم ترميمه في عهد السلطان أحمد الثالث (١٧٠٣-١٧٣٠). وكان السلطان أحمد الثالث من مشاهير الخطاطين، فكتب كلمة التوحيد بنفسه على ياب قاعة النافورة، وكتب على حانبي كلمة التوحيد مصراعين من الشعر على هيئة "طغراء" قال في الأول "مالك الدنيا السلطان الأمحد"، وفي الثاني "حادم الشريعة السلطان أحمد"، ونقش فوق هذه الكتابة بشكل طغراء صغيرة اسم السلطان أحمد الثالث أحمد الثالث.

وما أن تدلف إلى شمال باب قاعة النافورة قليلا حتى تحد منصة كبيرة من الرخام أمام قبة الرواق. على هذه المنصة كان يوضع نعش السلطان بعد وفاته ويتم نعيه والترحم عليه. إنه لذو مغزى عظيم أن تلتصق غرفة العرش مع منصة النعش. ويوحد في إحدى زوايا المنصة الرخامية بثر مغطاة؛ هذه البئر كانت تستعمل لوضع الغبار أو الكناسة التي تحصل أثناء تنظيف الحجرة الخاصة، أي أن السلاطين المنصة التي تقع إلى شحمال مدخل دائرة البردة النسريفة أتسنت في القرن السادس عشر، وهي المكان الذي كان عند الوفساة حيث يتم البرحم عليه نعش المسلطان عليه. وفسي إحدى زواياه يتر معطاة كان يستفاد من مائها في تنظيف الحجرة الخاصة، وفيما بعد استعملت لحفظ والأغيرة العالقة عليها إجلالا كام المسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة.



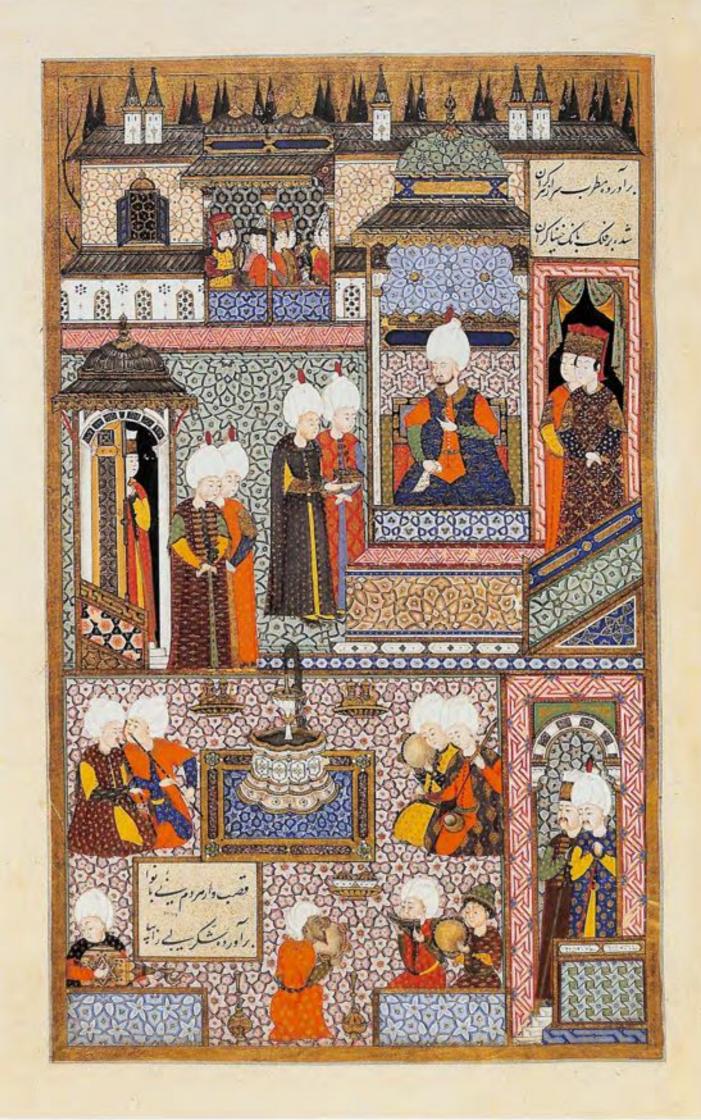

لم يرضوا بإلقاء غبار دائرة البردة النبوية في القمامة إكراما للمكان الذي خرجت منه. كذلك ما أن تلتفت إلى الزاوية التي تقع إلى يمين باب النافورة حتى ترى هاون من الرخام وقد نقشت عليه كتابة بالفارسية. هذا الهاون كان يدق فيه مواد بخور بردة السعادة حسبما تقتضيه التقاليد. وفيما يلى وصف إعداد هذا البخور:

يوضع خشب العود في الهاون، ويدق مع غبار الفحم، ويسحقان حتى يصيرا كالكحل، ثم يعحن المسحوق بماء الورد، وتوضع العجينة في القوالب ليتم تفتيلها. أما مقادير البخور المفتول فهي كما يلي: درهم من العنبر، ٥ دراهم من العود، ١٥ درهما من اللبان، ٥ دراهم من النرجس، ٥ دراهم من ورق الآس، ٢ دراهم من اللادن، درهم كافور، ٣ دراهم أترج، قليل من المسك، ٨ دراهم من السكر، وكمية كافية من فحم الصفصاف، وكانت العادة أنه حينما يأتي السلطان فحم البخور، ويمشي إلى حانب السلطان لتفوح في الأرجاء رائحة شذية.



♦ الهاون السدّي يقع في الزواية وعلسى يمين مدحسل دائرة البردة الشسريقة مصنوع من المرمو. كانت المواد العطارية دات الروانح الزكية مثل العنبر والعود تدفى فيه. ويصنع منها أقراص تستخدم في المباخر. أو يصنع منها شسموع توضع في شمعدانات خاصة. وعندما لشعل تنشسر وانحة شدية في ارحاء جناح الأمانات المقدسة.

### قاعتر النافوسة (شادنوان)

كان من عادات التبحيل والتقدير غسل اليدين في النافورة قبل الدخول إلى دائرة بردة السعادة حتى لا يدخل الغبار من الخارج.

في هذا القسم قبتان تحت إحداهما نافورة من الرحام. وكان الموظفون الذين انتجبوا لخدمة الدائرة يتوضؤون من ماء النافورة ويصلون أوقاتهم أحيانا فوق مصطبة توجد في القاعة؛ كما يغسلون أيديهم قبل دخولهم إلى القسم حتى لا يدخلوا الغبار إليه من الخارج احتراما وتبحيلا للمكان.

ويوجد في كل من قبتي قاعة النافورة (الشادروان) فوانيس للإضاءة، كما توجد في كل غرف البناء. وفيما بعد فتحت في أعالى القبب نوافذ للإضاءة، ولكن بسبب بعض الإضافات الجديدة أصبحت تلك النوافذ معدومة الفائدة. أبواب هذا القسم ونوافذه الخشبية، وأبواب قاعة العرض (عرض عانه) وحجرة مناديل البردة (دَستمال)، كلها قديمة قدم البناء. لقد نقش على الأبواب بالنقوش الخشبية اسم السلطان محمد الفاتح، والباب الذي يدخل منه إلى الحجرة الخاصة مزين بالصدف. وفي أوائل القرن العشرين أدخلت على الباب بعض التعديلات من قبل المصدّف واصف أفندي. ويلاحظ فوق الباب رباعية بالفارسية لمولانا جلال الدين الرمى معناها بالعربية:

كل الأبواب مغلقة، ولم يبق للغرباء باب مفتوح، إلا بابك، يا باب العز والكرم، يا باب النور الساطع، الشمس والقمر والكواكب والنحوم، كلها عبيد بين يديك...

جدد رحام الباب والنافذة اللذين يوحدان خلف المصطبة الحجرية أثناء التعديلات زمن السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩)، كما زينت حدران القاعة بالخزف الملون الذي يعود تاريخه إلى أواسط القرن السادس عشر. وفي تاريخ ١٩١٦ وأثناء الترميم أيضا أضيفت بلاطات خزفية جديدة على حدران القاعة؛ وفي نفس التاريخ تم زخرفة القبة وتزيينها بأيدي فنيين مهرة بصورة تنسجم مع زخرفة الحدران.



بساب الحجسرة الخاصة من صنع الصداف واصف أفندي. كتب علسى مصراعي الباب أبيات لمولانا جسلال الدين الرومي والتي يقول فيها: كل الأبسواب مغلقة / ولم يبق لغوبساء باب مفتوح إلا بابك باب العسز والكرم، با بساب العسز والكرم، با والتحسر والكواكب والنجوم والكواكب والنجوم / كلهسا غيسد يسن يديك.

مسخصيتان مهنتان تخدمان في قسسم الحجرة الخاصة، وهما كبر محافظي الأسلحة وكبر رجسال المعية. نمنمة مرسسومة مسن قبل الرسسام "لونسى" تعسود إلسى عهد السلطان أحمد الثالث. طوب فابي، رقسم: 4 - 2 - 13 - 13 - 2 - 2



# الحجرة الخاصت

سابقا كانت حُجرة العرش السلطاني، ثم خصصت لآثار الرسول ﷺ اعتبارا من عهد السلطان محمود الثاني.

الحجرة الخاصة هي أهم مكان في دائرة البردة الشريفة؛ وارتفاع قبتها على القباب الأخرى هو للإشارة إلى أنها حجرة السلطان. تم تجديد قبتها على الطراز المملوكي في عهد السلطان سليم الأول (١٥١٢-١٥٢) بعد عودته من سفرته إلى مصر عام ١٥١٧ م، كما أدخلت عليها تعديلات في العصور اللاحقة.

وجدير بالذكر أن السلاطين العثمانيين كانوا يبيتون في الحجرة الخاصة، ويمارسون حياتهم اليومية فيها. وذلك ابتداء من عصر السلطان محمد الفاتح (١٤٥١-١٤٨١ م) إلى آواخر النصف الثاني من القرن السادس عشر. وفي عهد السلطان مراد الثالث (١٥٧٤-١٥٩٥ م) صار السلاطين يمضون أكثر لياليهم في قسم الحريم بحجراتهم الخاصة بهم، وبقيت الحجرة الخاصة لممارسة حياتهم اليومية. وكانت العادة أن تقام طقوس جلوس السلاطين الحدد على كرسي العرش في هذه الحجرة، حيث يلبس السلطان تاج السلطنة ويستقبل التهاني، ثم يلي ذلك إجراء المراسيم الرسمية أمام باب السعادة.

أما العرش السلطاني الموجود حاليا في الزاوية الشمالية من المدخل، فقد صنعه كبير صيّاغي القصر الدرويش "زيللي محمد" والد "أوليا جلبي" في عهد السلطان مراد الرابع (١٦٢٣-١٦٤ م)، وهو يشبه الخيمة ويقوم على أربع أعمدة وقبة ذات مرآة. وقد تم تزيين سقف القبة من الداخل بأفضل النقوش وأزوعها، وذلك في القرن السابع عشر؛ بينما نقش على القسم الخارجي من القبة كتابة تقول "مسند القبة، سرير السلطان، صاحب المقام الأعلى". وفي ذلك العصر كانت



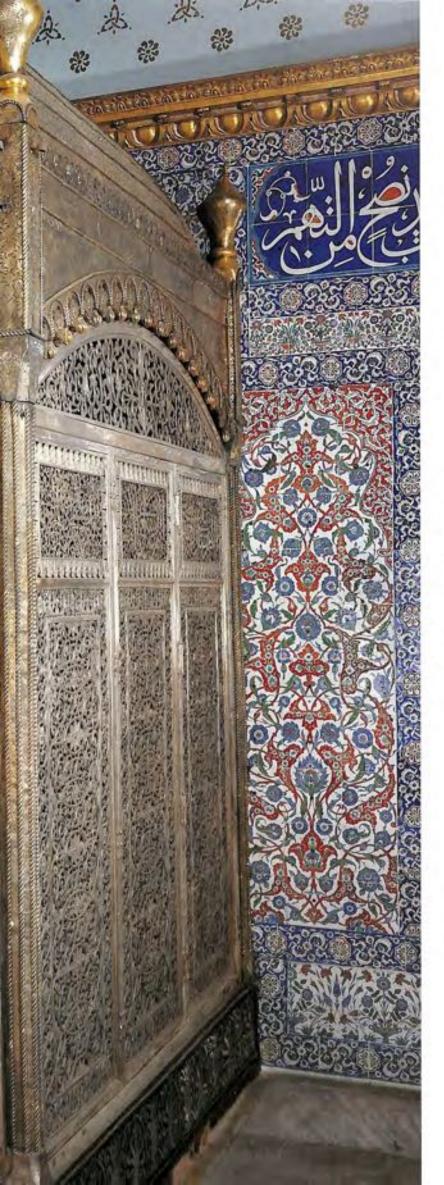

الحجرة الخاصة. صندوق البردة الشسريفة وكرسي العرش داخل المقصورة.

المقصورة الفضية في ﴾ بردة السعادة، إضافة إلى أمانات مباركة أخرى، تحفظ في خزانة داخلية غطاؤها من حديد وراء الكرسي وفوق رأس السلطان. وفي نفس الجهة طاقة صغيرة في الحدار بحجم المحفظة الداخلية للأمانات المباركة. وقد كتب السلطان أحمد الأول (١٦٠٣-١٦١٧) في يومياته أن بردة السعادة وضعت في صندوق مزخرف بحانب العرش السلطاني فوق رف خصص لها.

وبعد أن غادرت العائلة السلطانية قصر طوب قابي إلى قصور البوسفور خصصت الدائرة بكاملها للأمانات المقدسة وجعل العرش السلطاني موضعا لها حيث تربعت عليه. وبعد ذلك التاريخ أنشأ السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩) في الزاوية مقصورة فضية من ست شبكات. وقد وضعت بردة السعادة داخل المقصورة الفضية في صندوق ذهبي كبير على منصة مرتفعة. والمقصورة مغطاة من الجهة الأمامية والخلفية بشبكة مزخرفة بخيوط فضية مكتوب عليها "اللهم صل على نبي الرحمة، اللهم صل على شفيع الأمة؛ اللهم صل على كاشف الغمة، اللهم صل على مجلى الظلمة، اللهم صل على مولى النعمة، اللهم صل على معطى الرحمة " وآيات من سورة آل عمران.

والجدران الداخلية للحجرة مزخرفة بلوحات الخزف الإزنيكي التي أمر السلطان محمد الثالث (١٥٩٥-٣١٠) بوضعها، وقد كتب على شريط حزفي "قصيدة البردة"، وفي وسط القبة آيتان من سورة الأحزاب رقم (٤٦-٤٦)، وفي ذيل القبة الآيات الثمانية الأولى من سورة الفتح.





فية الحجرة الحاصة. في القرن 4 السادس عنسر فع ترميمها طبقسا للطسران المماركي في الزحرفسة والعمارة. تم تحديد اللهة مسلة 1933



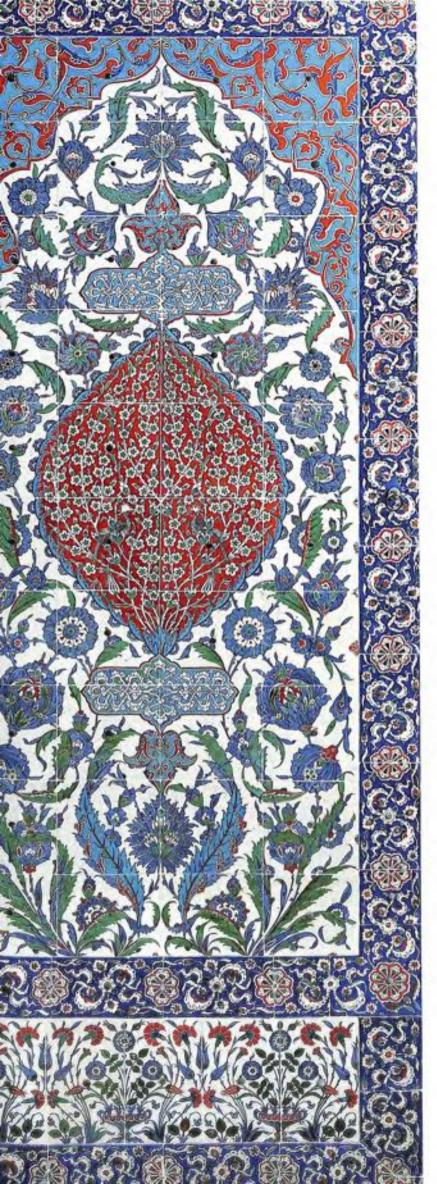

لوحة خزفية في الحجرة ◄ وعلى شمال باب المدخل موقد من الرحام الحاصة، صناعة المصنوع حسب نمطين من أنماط العمارة الأوروبية مديسة إزنك التركية. المشهورة في ذلك العهد، وهما طراز "باروك" و"أمبير"؛ وعلى أطراف الموقد وأعلاه زخارف

و المبير ؛ وعلى اطرات الموقد واعاره رحارك ونقوش على طراز "(وكوكو"، وفي وسطه طغراء السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩). ويحتفظ بالأمانات المقدسة في خزانة كبيرة بحدار

الحجرة الخاصة وداخل المقصورة الفضية.

وفي العهد العثماني كان في دائرة بردة السعادة صندوق يحتوي على حشب العود والعنبر والبخور والمباخر ومحافظ ماء الورد، ورفوش ومكانس مزينة بالقماش الرقيق. وكانت عملية تنظيف الأرضية والجدران تتم مرة في الأسبوع؛ بيد أن تحلية أطراف الأبواب والنوافذ وصقلها بالزيت لكي تلمع كان يتم مرة كل واحد وعشرين يوما. وأثناء هذه العملية تخرج الأشياء المباركة المذكورة من الخزانة، ثم تعاد إليها بعد تنظيفها من قبل خدام الحجرة.

واليوم، صندوق بردة السعادة والعرش السلطاني الموجود داخل المقصورة الفضية، والمحفظة التي تضم اللواء الشريف، وسيف النبي الله وقوسه وترسه... كل ذلك يمكن زيارته ورؤيته من حلف الحائل الزجاجي الفاصل بين الحجرة الخاصة وقاعة العرض (العرض خانه).



### حجرة مناديل البردة (كسنمال)

سميت هذه الحجرة بحجرة الدستمال، أي المناديل؛ لأن مناديل بردة السعادة كانت تصنع في هذه الغرفة حيث تتكون من قماش رقيق مزركش يكتب في وسطه وأطرافه أبيات من الشعر في مدح الرسول ﷺ، وتوزع على زوار دائرة البردة الشريفة، وذلك في القرن التاسع عشر، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا.

أدخلت على حجرة مناديل البردة تعديلات كثيرة على مدى الأزمان؛ فقد كانت طوال عدة قرون مخصصة لحبيت أفراد الأندرون الذين يقومون بخدمة السلطان ويتدربون على تدبير شؤون الحكم بالقرب منه، وكان عددهم يقارب الأربعين فردا. والداخل إلى حجرة مناديل البردة يلاحظ على حدرانها عدة كتابات، أقدمها كتابة تتعلق بإصلاح الحجرة ويعود تارخها إلى ١٠٢٧ هـ (١٦١٧ - ١٠١٨ م) و ١٠٤٩ هـ (١٦١٨ م). كما يوجد كتابتان تعودان إلى تاريخ ١٠٤٧ هـ (١٦٣٧ - ١٦٣٨ م) و ١٠٤٩ هـ (١٦٣٩ م) و ١٠٤٩ هـ المحرة الخاصة وتزيين حدرانها بالخزف المزخرف بأشكال بديعة. أما الكتابات الأخرى فهي تعود إلى تواريخ لاحقة وتتحدث عن الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على حمام السلاحدار وحجرة الحل إصلاح وتزيين هذا المكان.

فتحت حجرة مناديل البردة أبوابها للزوار عقب الترميمات عام ١٩٩٧ في شهر رمضان المبارك. ويمكن للزائر أن يرى بين الأمانات المباركة الموجودة في حجرة مناديل البردة نماذج لبعض السور التي كتبت من قبل كتاب الوحي في عهد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام مثل سورتي الهمزة والتكاثر، إضافة إلى رسائل أرسلها النبي الله إلى مسيلمة الكذاب والمنذر بن ساوى أمير منطقة الإحساء، إلى حانب المصحف الشريف الذي كان -كما تقول الروايات- سيدنا عثمان فله يقرأ فيه أثناء استشهاده. (وحدير بالذكر أن هذه الآثار المباركة لا تعرض على الزوار إلا في شهر رمضان المبارك من كل سنة ثم تعاد إلى المستودع لكي لا يلحقها أي ضرر بسبب فلاشات آلات التصوير). وكذلك يوحد في هذه الغرفة عصا سيدنا موسى الطفي، وطنحرة حجرية لسيدنا إبراهيم الطبيلا، وسيف داوود الطبيلا، وعمامة أويس القرني فله، واللحية الشريفة، وأثر القدم الشريفة، وسيوف سيدنا عثمان وسيدنا عمر رضي الله عنهما، وأباريق لماء زمزم، وكسوة الكعبة المعظمة، وعمامة سيدنا يوسف الظبلا، ومناديل مكتوب على أطرافها ووسطها أبيات من الشعر وغير ذلك من الآثار.



#### قاعة العرض (عرض خانم)

المناديل السلطانية التي تشرُف ◄ بمالامسة البسردة التسريقة. توزع علسي الزوار وعشساق الحبيب المصطفى، يكتب عليها بعيض الأبسات التي تغيير عن هذا الحب العبق.

يدخل إلى هذه القاعة من الباب الأول الواقع إلى يمين قاعة النافورة. كانت قاعة العرض تسمى حسبما تذكر المصادر التاريخية "أرسلان خانه"، أي عرين الأسد، لأن أمهات السلاطين كن يخاطبن أبناءهن السلاطين في هذه القاعة بـ "يا أسدي". أما النوافذ الموجودة في القبة فقد فتحت في القرن السادس عشر والثامن عشر، وهناك لوحة كتب عليها آيات من القرآن الكريم. في هذه القاعة كان السلطان يلتقى مع ضباط الأندرون ويستمع إلى مطالبهم أو شكاواهم، لذلك سُميت بـ "عرض خانه" أي قاعة العرض. وكذلك حينما كان الصدر الأعظم وأركان الدولة يأتون لمقابلة السلطان كانوا ينتظرون في هذا المكان حيث يقدم لهم المسك والعنبر والقهوة ومعجون السلطان وهو نوع من الحادة مواد عطارية - ريثما يؤذن لهم بالدخول إلى حضرة السلطان. كما كانت العادة أن يمثل في هذا المكان كل من الصدر الأعظم وكبار رجالات القصر لتقديم التهاني بحلول يوم زيارة بردة السعادة، وذلك اليوم هو الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وغيره من الأيام الفضيلة. وبما أن هذه القاعة تحتوي على محفظة الحجر الأسود، ورسائة سيدنا رسول الله من المام المفضيلة وبما أن هذه القاعة تحتوي على محفظة الحجر الأسود، ورسائة سيدنا رسول الله من ورباعيته ومحافظ اللحية الشريفة، ومحافظ لواء السعادة والقرآن الكريم، فهي مفتوحة للزوار على الدوام.

## خزانة الأمانات (خزانة السلاحداس)

يدخل إلى هذا القسم من قاعة العرض، حيث يوجد فيه أشياء قيمة كان السلاطين يستعملونها, إضافة إلى أشياء كانت تستحدم في الحجرة الخاصة من شمعدانات وجواهر كريمة وكتب ثمينة وأوان مختلفة وأسلحة ودراهم ذهبية وفضية؛ كل ذلك كان ضمن مسؤولية "السلاحدار"، أي كبير محافظي الأسلحة. وكان يدعى هذا المكان بـ "قسم الشمعدانات" حتى أوائل القرن العشرين، وقد استعمل لأغراض متعددة في أوقات مختلفة عبر التاريخ العثماني.





## خف ريع دعون نگاي

شهوا مضا رسالت قافل سالارکیت نوت نرق اوای تخطاه سروری د بوری ای روی بغیری فی الانجا و دلاسا جیس محترم حیا آیا لعا عبد سیا لوری منطق محدالمصطفی علی وعلی الد افضل المصاوة وای بخیایا افزی صحبی معفوت و موجد برای درند و تری دولت عیراه ومخت وموجد برق حفات انجامیه بخی زبایت وجیبه سای حزاعت ایدمنظار فیصد ومفحت ا دارده شهرش میشاک اود نوماه صیام مغفرت انجامیه بخی زبایت وجیبه سای حزاعت ایدمنظار فیصد ومفحت اداده وزره شهرش اولیاس کود در ساعت ایده ایک دسرای والای منصق خاد فرنده پی عزیت ادامی درصیم ادامی داد والای میتر این اولیاس کود بی وموفق فیضا فیصد با ها احد ایری حائز اولد بیک

### دائرة بردة السعادة مزيارتها في شهر سمضان المباسك

لمسوذج مسن الدعوة النسي كانت ترسل لحضور طقسوس زيارة بردة ج السعادة في شسهر رمضان المبارك. أز

شهد قصر طوب قابي في عهد السلطان سليم الأول (١٥١٠-١٥١) عادات جميلة وتقاليد حديدة، منها يوم إخراج وتقبيل بردة السعادة. ففي عام ١٥١٧ م وما تلاه من الأعوام كانت العادة أنه حينما يقترب اليوم المحامس عشر من شهر رمضان المبارك، ترى كل سكان القصر وقد سرت في أبدانهم خفة وحركة ونشاط حيث ترسل قوارير مليئة بماء البخور إلى الباشوات والوزراء وشيخ الإسلام والوزير الأعظم وكبار رحال الدولة والعلماء المدعوين لحضور حفل تحية بردة السعادة. في هذا اليوم، الكل في منتهى البهحة والفرح حيث يرتدون أزياءهم الحديدة التي تليق بمقام الزيارة

شممعدان فضي للبخور. قطع من البخور الأسطوانية. طوبقابي، رقم: ٢١ /١٩٧٧

وشرفها دون أن يضعوا ميداليات أو أوسمة على ملابسهم، وذلك لكيلا تعلق بصرر البردة الشريفة أثناء الانحناء للتقبيل فتنزلق وتسقط من مكانها.

ويعطر المكان بماء البخور المركب من المواد التالية: ٢٠٠ درهم من الصندل الأصفر، ٢٠٠ درهم من زهرة بخور مريم، ١٨٠ درهم من حشب العود، ١٤٠ درهم من أسيلبند، ٧٠ درهم قرموز، ٣٠ درهم لوطور، ٥٠ درهم بذر بصل، ٢٠ درهم عرق سمسم، ١١ درهم الصلاح المسك. وتوضع العقاقير في الصرر وتربط، ويؤتى بإناء يوضع فيه ١٥ أوقية من ماء الورد. ثم تسكب العقاقير في الإناء ويغطى فمه ويغلى على النار مدة اثنتي عشرة ساعة، ثم ينسزل ويترك حتى تصل درجة حرارته إلى مستوى معقول، ويؤخذ السائل الحاصل ويوضع في إناء آخر، ثم يتم إحضار ٣٠ درهم صندل أصفر، ٢٠ درهم بخور مريم، ١٨ درهم من خشب العود، ٢٠ درهم مسحوق كلنبك، ١٥ درهم أسيلبند، وتوضع مذه المواد في صرر وتربط، ثم تغلى على النار ١٢ ساعة أخرى، ثم تنزل وتبرد، وبعد ذلك يضاف إليها ٢٠٥ مثقال من المسك، ١٠، أوقية من ماء الورد، ويوضع الجميع في إبريق ويخص حتى تختلط ببعضها حيدا. وكلما خض الإبريق أكثر كلما كانت رائحة البخور أفضل. وقد اكتشف هذا النوع من البخور مصطفى آغا الأنقروي وتم تخصيصه للقصر فحسب. وبما أن إعداد هذا البخور صعب ويحتاج الى تكاليف مالية كبيرة كانت تجمع لأحله تبرعات من القصر.

وفي اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك ينقل الصندوق الذي يحتوي على بردة الرسول عليه الصلاة والسلام ذات الأكمام الطويلة والواسعة إلى "قصر رّوان"، ويكنس حميع أنحاء دائرة بردة السعادة حيدا، وتغسل الجدران بماء الورد بطاسات من الفضة، وتصقل الأعمدة ثم تبخر بالمسك والعنبر ويوقد بخور العود. وعمليات التنظيف والتزيين هذه تُحرى من قبل خدام الحجرة الخاصة. وبعد إكمال عملية التنظيف تعاد الأمانات المباركة إلى مكانها بالدعاء والصلوات الشريفة تحت إشراف رئيس الحجرة الخاصة برفقة ما يقارب ١٥ شخصا من خدام الحجرة الخاصة.

وبحلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وقبل صلاة الظهر يحتمع أركان الدولة والعلماء وقادة فرق الإنكشارية وفرق الفرسان أمام باب السعادة المعروف بباب الأغوات البيض منتظرين مقدم الصدر الأعظم. ويخرج شيخ الإسلام من غرفته ويسير نحو جامع أياصوفيا لأداء صلاة الظهر، وما أن يبلغ نبأ وصول شيخ الإسلام إلى الحامع حتى يأتى الصدر الأعظم إلى باب السعادة ويتوجه مع رفاقه من رجالات الدولة إلى الجامع. وبعد أداء الصلاة يسيرون جميعا في موكب عظيم وسط مدائح وصلوات نبوية شجية حتى يصلوا قاعة العرض، فيجدوا السلطان وقد صلى الظهر في حجرته الخاصة وجلس على كرسي العرش ينتظر قدومهم.

وينبغي أن نذكّر أن حدام الحجرة الخاصة يأتون إلى الحجرة الخاصة قبل صلاة الظهر





بساعتين ليرفعوا بردة السعادة مع صندوقها الخاص من فوق الطاولة ويضعوها على وسائد حريرية زخرفت بخيوط فضية أحمل زخرفة وزينت أروع تزيين، ويلي ذلك تلاوة متواصلة للقرآن الكريم. وبعد الصلاة يدخل السلطان حجرة بردة السعادة يرافقه شيخ الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء وكبار قادة الإنكشارية وقادة فرق الفرسان وأمين الأسلحة وكبير الحجّاب ورئيس الخدام وأمين المفاتيح بانتظام وحسب ترتيب المناصب حتى تمتلئ حجرة السعادة بكبار أركان الدولة.

ويفتح صندوق بردة السعادة بمفتاح من الذهب يحمله السلطان، ويخرج منه دُرُج من الذهب ملفوف بسبع صُرَر من الحرير المخملي ذي اللون الأخضر المزركش زركشة ناعمة بالفضة. وللدرج فتحتان من الأعلى تفتحان من قبل السلطان بمفتاح آخر من الذهب حيث تخرج بردة السعادة ملفوفة بسبع صرر أيضا. وأثناء هذه العملية يحثو كل من إمام السلطان الأول والإمام الثاني وإمام الحجرة الخاصة والمؤذنون ذوو الأصوات الندية على ركبهم يتلون القرآن الكريم دون انقطاع.

وأخيرا تظهر بردة السعادة، فيلمسها السلطان بإحلال بالغ ويقبلها ويمرغ بها وجهه وعينيه ويطلب الشفاعة من حضرة الحبيب المصطفى هي، ثم يتقدم شيخ الإسلام والصدر الأعظم ومن أوماً إليه السلطان، فيقبلونها بفائق الاحترام ويمرغون بها وجوههم وأعينهم واحداً بعد الآخد.

ثم يؤتى بطست من ذهب ويملاً بماء زمزم ويبل ذيل بردة السعادة فيه. وفي هذه الفترة يتلو الحاضرون آيات من الذكر الحكيم سراً ويتمتمون بالصلوات على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

بعد ذلك يتم إخراج ذيل البردة الشريفة من الطست الذهبي ويحفف بدخان

العنبر، وهكذا يكون المكان الذي لامسته الوجوه قد غسل أيضا. أما بالنسبة لما تبقى في الطست من ماء زمزم فيوضع في قوارير صغيرة ويختم فمها لتُقدّم إلى كبار رحال الدولة كهدايا، فيكون ذلك الماء فاتحة إفطارهم في المساء؛ كما يسقون منه مرضاهم بنية الشفاء متضرعين إلى المولى تعالى كي يجعلهم من السعداء الذين ثالوا شفاعة الرسول على يوم المعاد. وحينما تنتهي الزيارة تعاد البردة الشريفة إلى صندوقها بعد أن تُصرّ في صررها المحملية السبع، ويقفل عليها من قبل السلطان ويوضع الصندوق في مكانه.

هذه العادة، أي عادة بل ذيل البردة الشريفة في ماء زمزم وما يليها من طقوس تغيرت فيما بعد، حيث صنعت مناديل شفافة معطرة بماء البخور كُتب عليها أبيات من الشعر في مدح الرسول ﷺ؛ وجعل السلطان في مثل هذه المناسبات يلامس المناديل الشفافة (دَسْتِمال) بالبردة الشريفة ويهديها للزوار. ومن الأبيات المكتوبة على مناديل البردة المعطرة:

مساء زمزم السدي كان يبلّ فيه ذيسل بردة السسعادة. كان يوضع فسي زجاجات صغيرة تختم بالشمع الأحمر وتوزع على كسار الزوار.

خزائدة صغيرة تقدم وراء
 المقصدورة القضيدة التي
 يحفظ فيها صندوق بردة
 السعادة في الحجرة الخاصة.

تلك بردته... كلُّ الشفاه للَّشْمها ظامئة... كلُّ الوحوه للمسها عاشقة... تعالَ اقترب... قبَّلُ وابتهجٌ، وشفاعتَه فَارُّجُ وانتظرٌ...

وبعد انتهاء طقوس زيارة بردة السعادة ينسحب السلطان للاستراحة؛ وفي المساء تقدم مأدبة الإفطار الخاصة ببيان أهمية هذا اليوم السعيد. وكان من العادة أن يطبخ خدام الأندرون طعاماً خاصاً يقدم إلى الضيوف في هذه المأدبة، وهو عبارة عن بيض مخلوط بالبصل يستمر طبحه مدة تقارب ثلاث ساعات.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة بردة السعادة كانت تتم في شهر رمضان المبارك من كل عام، واستمرت هذه العادة قرونا عدة شملت ما قبل إعلان فرمان "التنظيمات" (١٨٣٩ م) وما بعده، كذلك استمرت في العهد الذي عرف بعهد "المشروطية". وقد شارك الكاتب والأديب الكبير "خالد ضياء اوشكليكيل" في هذه الزيارة أربع مرات كموظف رسمي. يقول: "رأيت الوزراء والعوام من الناس وقد أتوا من أقصى البلاد وأدناها، واستمعت إلى صوت الأذان المرتفع من المآذن، وشهدت تلاوة القرآن بحضور السلطان، وشاهدت البردة النبوية الشريفة من بعيد؛ فلا تسأل عن عظمة ذلك المشهد العجيب، إذ رأيت أناسا ممن أتيحت لهم فرصة الاقتراب من بردة السعادة يمرغون وجوهم بها... ورأيت عيونا دامعة وقلوبا لله خاشعة ووجوها مستبشرة... وأحسست في قرارة نفسي أنني ابتعدت كل البعد عن الهواحس السيئة، وشعرت بلذة روحية ملكت علي كل كياني." بهذه العبارات الجياشة عبر الكاتب الشهير عن التأثير المعنوي العجيب الذي تحدثه الأمانات المباركة في القلوب.

ويحكى "على رضا بك" في مذكراته "إسطنبول في القرن الثالث عشر الهجري" أنه كان الإفطار يقدِّم لرجال الدولة والعلماء في قسم "الأندرون"؛ وبعد اليوم الحامس عشر من شهر رمضان تفتح الأمانات المقدسة أبوابها للزوار المحبين لرسول الله ﷺ. كان الضيوف ينتظرون أذان المغرب في جناح الأمانات المباركة بحشوع، وعقب الأذان يفطرون على ماء زمزم ويصلون المغرب. وبعد ذلك ينتقلون إلى قاعة أمين الحزانة لتناول الطعام اللذيذ والشهي. ويأتي كل واحد من أفراد الأندرون بنوع من الطعام والحلويات أو المشروبات التي صنعها بيده الماهرة. وبعد الإفطار تقام صلاة العشاء والتراويح في حجرة بردة السعادة حسب تقاليد الأندرون مع الابتهالات والأناشيد والمدالح النبوية.

ويصف "روشن أشرف" المشاعر التي أحس بها في إحدى صلوات التراويح التي أداها في حجرة بردة السعادة فيقول:

"ارتفع صوت المؤذن من حديقة الخُزامَى، فاحتلط صوته الندي بأصوات البلابل الساحرة، فأحسسنا بسعادة غامرة وخشوع عميق يتناثر على رؤوسنا كماء الورد. وسرنا تحت أشجار الدُّلب





المتكاتفة الشامخة، فامتلأ قلبي بذكريات تاريخ محيد قد أفل. وبدت الفوانيس الحمراء عبر الدهاليز المظلمة وكأنها نحوم تتلألأ في كيد السماء. فأسندت ظهري إلى عمود رخامي شهد مجد السلاطين قرونا وقد زين بالخزف الرائع. كان صوت القرآن الشجي ينفذ مباشرة إلى قلبي فأحس بربيع العبادة يغمر كل كياني.

بعد ذلك قام الحاضرون ووقفوا صفوفا بين الأعمدة لأداء صلاة التراويح. بين كل ركعتين كان المؤذنون ينشدون المدائح النبوية والصلوات الشريفة بألحان ومقامات مخلتفة؟ مرة بمقام الصبا ومرة بمقام الهزام وأخرى بمقام العجم ثم الرست... فغرقت في بحر من النشوة والهيام ونسيت كل شيء حتى الموت، وقلت في نفسي في أي عصر أنا يا ترى؟ إذ ما أن يمس كتفي كتف أحد ضباط الأندرون الواقف بجانبي حتى أشعر كأنني لمست أحد الجنود الذين أتوا من الديار المصرية؛ وما أن أسمع أنفاس الشيخ ذي اللحية البيضاء الذي يقف بحواري أثناء القيام والركوع والسحود، حتى يخيل إلي أنها أنفاس بطل شهد معركة زيكتوار في قلب أوربا؛ وما يكاد يبلغني صوت الإمام حتى يهيأ إلي أنه صوت المحاهدين السائرين إلى فتح بلغراد؛ وبعد كل سلام أتخيل وكأنني أنظر إلى أحد السلاطين السابقين، وقد وضع سبحته على ركبته يحاسب نفسه ويستغفر ربه ويبتهل إليه بذلً وانكسار. كل هذه الأطياف مرّت أمامي في هذا المكان الساحر كشريط فيلم، رأيتها وأحسست بها، والفضل في ذلك كله يعود إلى صاحب الذكريات المباركة، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

الحق يقال، لقد حاب العثمانيون الصحارى والوديان كعشاق متيمين ليأتوا بذكريات الرسول الكريم في إلى إسطنبول، المدينة التي تنبأ عليه الصلاة والسلام بفتحها قبل قرون... لا سيما بردة السعادة التي تشرفت بملامسة بدن أعظم رسول وأعظم إنسان عاش على وجه الأرض. يهذه التصورات اقتربت من بردة السعادة فتذكرت أصحاب رسول الله الكرام، فتساءلت فيما بيني وبين نفسي، إذا كانت هذه هي مشاعرنا بعد أكثر من ألف عام عند آثار الرسول في فكيف كانت يا ترى مشاعر الصحابة الكرام، في أول صلاة تراويح، وفحر الكائنات في يؤمهم بنفسه، والإيمان حي في القلوب، تحت نجوم سماء الحجاز، وعلى رمالها التي أخذت تحف حرارتها؟! يا إلهي!

كنا نؤدي صلاتنا مغمورين بروائح العنبر الساحرة. وكنا نسمع -ولا سيما أثناء السحود- خرير ماء يأتي من بعيد. الروائح العنبرية كانت تأتي من مباخر فضية، والمياه تحري من ميزاب رخامي مزين بالنقش العربي. وفي هذا الحو وعند بردة المصطفى ﷺ كنا نحس وكأننا نسمع خرير الكوثر ونشم رائحة الفردوس.

وكان المؤذن ينادي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عند حتام صلاة التراويح: "الوداع الوداع يا شهر رمضان! الوداع الوداع يا شهر البركة والغفران!" ويكرر الحميع كلامه وسط دموع ساحنة وشوق حزين.

في هذا الحو الروحاني الغامر لم أشأ أن أطلب من المولى المتعالي شيئا يتعلق يحياتي الدنيوية الفانية؛ فالدنيا وشؤون الدنيا بدت لي ضئيلة جدا، فتركت نفسي في ذلك البحر اللانهائي من النشوة والسكينة والاطمئنان."

### تلافة القرآن الكريمر في دائرة البردة الشريفة

يقول الكاتب التركي الشهير "يحيى كمال بياتلي" في كتابه "عزيز إسطنبول" (اسطنبول العزيزة): "أثناء رحلاتي اكتشفت حقيقة لا تقبل مراء، وهي أن الدولة العثمانية تقوم على أساسين معنويين. الأساس الأول: صوت الأذان المرتفع فوق مآذن أياصوفيا بأمر السلطان محمد الفاتح، وما زال يرتفع حتى اليوم. والأساس الثاني: تلاوة القرآن الكريم بين يدي بردة السعادة بأمر من السلطان سليم الأول، وما زال يتلى حتى اليوم. فأنتم يا أبطال "أسكى شهر" و"أفيون" و"قره حصار" و"قارص" قاتلتم في حرب الاستقلال من أجل الحفاظ على هذين الأساسين".

إننا لا نعرف بالتحديد تاريخ بدء تلاوة القرآن الكريم في دائرة بردة السعادة، إلا أننا نعلم عموما أنها بدأت في الربع الأول من القرن السادس عشر، وما زالت حتى يومنا الحاضر. كان أربعون حافظا يتناوبون تلاوة القرآن الكريم في هذا القسم، منهم السلطان سليم نفسه بنية استمطار الخيرات من حانب الرحمة الإلهية ودفع البليات. وقد تعرض هذا التقليد السامي للانقطاع في بعض الفترات ولأسباب مختلفة إلا أنه لا يزال قائما إلى اليوم.

إن من أروع الصور التي يقرأها القارئ عن دائرة بردة السعادة والأمانات المقدسة ما كتبه المؤرخ التركي "أحمد رفيق بك" في "جريدة الوقت" يوم ١٨ شباط/فبراير ١٩١٨ م عقب وفاة السلطان عبد الحميد الثاني وهو يصور أحداث تشييع جنازته تحت عنوان "أمام جثمان السلطان عبد الحميد الثاني". والنص فيما يلي:





### أمامرجثمان السلطان عبد الحميد الثاني

سببل الباء والكتابة التي ₹ توجد في الحجسرة الخاصة على الجدار المطل على قصر بغداد وقصر روان. هنا، كان السلطان يغسل بعد وقائد. السببل في عهد المسلطان محسود الثانسي الماقب بـ "عدلي"، ونقشت الكتابة أثناء ذلك. فوق الكتابة أثناء ذلك. فوق الكتابة أثناء ذلك. فوق الكتابة أثناء ذلك. فوق الكتابة أشاء ذلك المعلون محمود الماني. بالاحظ أنه استخدم التاني. بالاحظ أنه استخدم المرمر. أما القطبع الخزفية في تعود إلى عهود متفاوئة.

رحل السلطان الصادق... هذا النبأ الأليم عرفته الرعية من الحرائد... تنفس الصبح وأشرقت الشمس فنثرت أشعتها على مياه البوسفور فبدت حزينة، قالت مياه البحر بلسان حالها "إن السلطان عبد الحميد الثاني قد مات بعد أن تربع على عرش الخلافة أربعة وثلاثين عاما، وسيدفن في مقبرة السلطان محمود..."

كان الخبر صحيحا... قد مات السلطان حقا... وسيؤتى بالجثمان من قصر "بيلر بكي" إلى قصر "طوب قابي" ليغسّل ويدفن خلال بضع ساعات. أمام "باب السلام" حارس على رأسه قلنسوة وبيده بندقية، وأمام باب السعادة يستقبل الأغوات البيض زوار القصر وقد غمرهم حزن عميق. تحت القبة أنين مشحون بروعة ذكريات العصور الغابرة وكأنها تبتسم ابتسامة المحزون على وقائع الدهور. وأشعة الشمس تتسلل من بين أشجار السرو وتتناثر على المروج الخضر، وبعض الخدم يجمعون الأوراق المتساقطة على الأعشاب في الصباح الباكر.

مررت من أمام مكتبة السلطان أحمد الثالث، وإذا بخادم يرتدي ملابس سوداء يعدو بسرعة من جهة حديقة الخُزامي. الحنازة قادمة... فمشيتُ نحو "سراي بورنو" وإذا بموكب صغير يسير ببطء في الطريق الرملي للحديقة، وزورق كبير يقترب من المرفأ يتصاعد الدخان من مدخنته الصفراء. يا للمنظر الحزين...

أشعة الشمس تسطع على مياه بحر مرمره وشواطئه وتلاله. الحزن والصمت مخيمان على مسجد "الحميدية" وشارع "يلديز" المحفوف بالأشجار السامقة. الموكب الحزين يسير في الحديقة نحو القصر وقد ارتدى الجميع السواد، يحملون محفة جديدة عليها شرشف أبيض. عبد الحميد ينام بدون روح على محفة خشبية، وشرشف الفراش خشن مزركش بخطوط صفر، يتدلى على جوانب المحفة شال مزين باللون البرتقالي والأخضر، كلما هبت الريح يرتفع الشال وتبدو من تحته معالم حسد نحيل ورأس صغير، وأمام الموكب محافظ قصر "بيلر بكي" وبحانبيه صفان من الجند، وحول المحفة أفراد من فرقة الأندرون، والمحفة مرفوعة فوق الأيدي يسير خلفها سليم أفندي تحل السلطان، وأصهار السلطان الباشوات يمشون ببطء وقد غمرهم الحزن والصمت، وفي يد أحد الخدم شاشية (طربوش) السلطان الراحل وقد غطي بمنديل أبيض، وعلى بعد أمتار يقف بستاني القصر مكتئبا. الكل صامت، ليس هناك سوى أصوات الأقدام التي تسير على الطريق الرملي. البحر هادئ والأعمدة البيزنطية القديمة المصطفة أمام واحهة القصر تلمع تحت أشعة الشمس.

مرت الجنازة من أمام حديقة الخزامي، وجيء بها إلى أمام مدخل دائرة بردة السعادة الأخضرالمذهب، وفتح الباب وأدخلت الجنازة العزيزة على الأكتاف، ولم يدخل معها إلا خدام جناح بردة السعادة ثم أغلق الباب. أما أبناء السلطان وأصهاره الباشوات فقد بقوا في قصر المحيدية، والمشيعون أمام باب دائرة البردة النبوية الشريفة.



يا لروعة هذا المكان العجيب... كيف لا وقد آوى طوال قرون الخلفاء العثمانيين وأبناءهم. هذا الصرح الأصيل تم إنشاؤه على أحمل صورة، فحدرانه من الخزف الأزرق والأخضر، وقد زينت بلوحات مذهبة وزخرفة فنية راقية تبهر الأبصار وتأخذ بالألباب. وقد كان هذا المكان المبارك سلوى لأرواح السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليم الأول حيث يؤدون فيه عباداتهم، ويبتهلون إلى الله بالدعاء ويتضرعون لينصر حيوش الإسلام، ويسكبون الدموع لذنوبهم بين يدي البردة النبوية السعيدة.

الموقف مؤثر جدا، والحزن مخيم على أرجاء القصر كله. بعد قليل رفعت بعض الحُصُر الممدودة أمام "نافذة الحاجة". كان هناك حائل من الزجاج المثلج الثخين يحجب منظر الخليج، وتختان من السرو الأخضر عليهما مغتسل صغير وضع عليه جثمان السلطان عبد الحميد بلا حراك. وقفتُ حزينا أمام قضبان نافذة الحاجة، وبحانب التابوت يقف أفراد من الأندرون بإحلال وخشوع ينتظرون ساعة تلبية المهمة المطلوبة منهم. وعلى بعد خطوات تلوح الحجرة التي ختن فيها السلطان إبراهيم، يا للذكريات التي حبأتها أركان هذه الحجرة عبر قرون. أما البوم فبابها المزخرف المغلق وحدرانها المزينة تبدو وكأنها تريد أن تقول شيئا تعبر فيه عن مشاعرها الحزينة إزاء الخطب الحسيم.

أربعة من رحال الدين حول المغتسل المهيب يؤدون المهمة الكبرى، على رأس اثنين منهم عمامتان من اللون الأبيض، وفي أيديهم ألياف وقطع من صابون المسك يغسلون النعش بحياء وحجل، والسلطان العظيم مسجى مكشوف الصدر وما تحت الركبتين. حسد نحيل أهزله المرض العضال، وأزال الموتُ رونقه وأضفى عليه اصفرارا، دقيق الرقبة، أشيب الرأس واللحية، مغمض العينين، تنم حواجبه عن آثار الحزن والكآبة؛ شعر مقدمة رأسه مسبل بعض الشيء على الحبين، أطراف لحيته الشيباء مصفرة قليلا، لا يبدو عليه أثر الشيخوخة، عظام كتفيه وصدره ظاهرة، أبيض الساقين، صغير القدمين، لبس على بدنه شعر ما عدا حول ثدييه وفي إبطيه وعلى أصابعه؛ كلتا يديه مرتخيتان على حانبيه، وأصابع قدميه مفتوحة، حانبه الأيمن شديد البياض، أما الأيسر والظهر فيبدو عليهما بعض الاحمرار، ولكن بصفة عامة متناسب القامة والقوام، كلما غسل ازداد حسنا وبياضا وقد استسلم للمغسلين بالكامل.

هذا، والخدام واقفون أمام الحثمان المهيب بخشوع عميق، وفي أيديهم المباحر والطاسات الفضية، وحناح بردة السعادة يعيش يوما مشهودا، إذ تغلق فيه الصفحة الأخيرة لعهد طويل مليء بالأحداث الحسام، والأنظار كلها شاخصة نحو المغتسل حيث ينام السلطان عبد الحميد مغمض العينين؛ وكلما صب الماء الساحن على الحسد الكريم تصاعد بخار أبيض واختلط برائحة بخور العود والعنبر.

يخيم على المكان سكون عميق، اللهم إلا أصوات أقدام الخدم على الحصير أثناء دخولهم وحروحهم. وكان يقف عند قدمي السلطان وبجانب العمود اثنان من أصهاره بإجلال بالغ ناظرين إلى النعش حزينين باكبين.

في ذلك اليوم الحزين كانت الطبيعة خارج هذا المكان في أبهى صورها وأحمل حللها، وكانت مياه الخليج تتراقص تحت أشعة الشمس الدافئة في شهر شباط، وأشحار الشمشير عارية تستحدي كرم الربيع. كانت عملية الغسل مستمرة، وحثمان السلطان على المغتسل مغمض العينين أشيب الشعر عاري الحسد. إنه لمشهد مؤثر في القلوب حقا... ها هو السلطان العظيم الذي كان يتحدى العالم بأكمله مسجّى في غاية العجز والضعف والسكون، وقد أسلم رأسه للمغسلين، وساعداه مسبلتان إلى جانبيه دون حراك، هذا المشهد الرهيب يثير في النفوس حزنا دفينا ويوقظها من غفلتها العميقة.

وأخيرا انتهى غسل الحثمان وحفف بمناشف مطرزة بحيوط من الحرير الأصفر، ووضع التابوت على الأرض، وفرشت الأكفان على التابوت، ووضع الحثمان العزيز فوق الأكفان بكل وقار.

السلطان العظيم عبد الحميد حان لم يققد وعيه ورشده حتى آخر لحظة من حياته. فأوصى بوضع دعاء العهد على صدره، وبتغطية وجهه بخمار البردة الشريفه وكسوة الكعبة السوداء، فنفذت الوصية حرفيا.

كان المنظر مؤثرا... السلطان عبد الحميد في التابوت، بين أكفانه البيضاء، ودعاء العهد على صدره العاري، وكسوة الكعبة على وجهه، بلحيته البيضاء وعينيه المغمضتين في طريقه إلى مثواه الأخير، مستسلماً إلى المصير الذي هو مصير الخلق أجمعين.

تم ربط الكفن، وأغلق التابوت، ودقت الساعة الأثرية في دائرة بردة السعادة مؤذنة بدنو ساعة الرحيل. بدأت عملية تجهيز التابوت حيث وضع عليه شرشف، وعلى الشرشف غطاء أبيض مطرز، ولُفّت قدماه بقطعة قماش لازوردي مزهر غطي بكسوة الكعبة، إضافة إلى نُطُق مزينة بأحجار كريمة. كما لفع رأسه ومرفقيه بالشالات، وألبس شاشية حمراء على أطلس أحضر. وبينما كان في بداية الأمر نشاز واضح بين التابوت العاري وزخارف دائرة بردة السعادة، فقد زال هذا النشاز الآن وصارا متساوقين.

تراجع القوم كلهم ما عدا العواميد المزينة والحدران الملونة واللوحات المزخرفة. رأس التابوت متوجه نحو جناح الحريم؛ ومن نافذة الدائرة العليا التي تقع على اليسار تبدو الستائر الخضراء المطرزة بخيوط الذهب والشبكات الذهبية واللوحات التاريخية الثمينة والمصاحف الكريمة. ثم ارتفعت من أمام قاعة العرض أصوات خطوات، وإذا بأحد أصهار السلطان الراحل يمشي بخطوات ملؤها الحزن والأسى نحو حدران دائرة البردة النبوية السعيدة، فوقف عند الحدار وفتح أكف الضراعة مبتهلا ببعض الكلمات الشجية، ثم دوى صوت بكائه في القبة المزينة.

الساعة التاسعة...

أمام باب بردة السعادة رجال قد ارتدوا أزياءهم الرسمية، على صدورهم نقوش باللون الأحضر والبنفسجي. سفراء الدول والضباط ينتظرون خروج النعش؛ الأجانب ينظرون إلى أرجاء دائرة البردة الشريفة بعين المتعجب الحيران. العلماء، ومن ورائهم رجال ذوو أكمام واسعة وعمائم مذهبة قد حضروا جميعا. الكل الكل يتابع المشهد في جو من الخشوع، وكلما مضى الوقت كثر الازدحام. هذا، وقد جاء ولي العهد، وأبناء السلطان بأزيائهم الرسمية، فلا يبدو تحت أشعة شمس شباط إلا لمعان الأوسمة والنياشين.

وفحأة فتح باب دائرة البردة النبوية السعيدة، فتحولت الأنظار إلى تلك الناحية، وهرولت الحموع إليه حتى اكتظ حوار الباب بحشود الناس. القلوب تخفق بشدة، والأعناق تتطاول، والعيون المحدقة تريد أن ترى التابوت المهيب الذي يحمل حنازة السلطان الراحل. وأحيرا حرج التابوت على رؤوس الأصابع وقد غشى الحو هيبة وحلال، تتقدمه شاشية السلطان الحمراء والأوسمة المرصّعة بأحجار الألماس وأكسية الكعبة المطرزة؛ وأركان الدولة والضباط واقفون بخشوع يحيّون سلطانا عبقريا عظيما أقام الدنيا وما أقعدها.

ثم وضع التابوت أمام باب دائرة البردة الشريفة على مكان مرتفع. وجاء إمام جامع الحميدية بثيابه الخضراء المزركشة ونيشانه الخاص، فصعد المنصة وأجال النظر حوله ثم نادى بصوت حزين: "ما تقولون في حق المرحوم؟" وإذا بصوت حماعي يدوي بين أشجار السرو: "سلطان كريم..."

وبعد قراءة الفاتحة انتهت طقوس الغسل والتكفين، فحمل التابوت ومرّ ببطء أمام مكتبة السلطان أحمد الثالث التي تقع على يمين قاعة العرض، ووصل إلى باب السعادة حيث أقيمت صلاة الحنازة، وبدأت أعمال ترتيب موكب التشييع، وحضر الأمراء والأعيان والولاة ورجال القصر. وكان يسمع بين الحين والآخر أصوات الموظفين ينادون بأسماء الأعيان والأمراء والعلماء.

أخيراً تم ترتيب الموكب، واصطف أمام أشجار السرو حدام السلطان والضباط وفرقة الحرس السلطاني. وبدأ الموكب العظيم بالمسير... ضباط الأندرون ورجال القصر حملوا النعش على أكتافهم، ومشى شيوخ الطرق الصوفية ودراويش التكية الشاذلية أمامه، وقرقة من المشاة أخذوا يسيرون بحشوع واضعين أسلحتهم على أكتافهم.

سار الموكب بين أشحار السرو العملاقة سيرا بطيئا من باب السعادة حتى باب السلام؛ وحرج من باب السلام بحلال وسط أصوات التهليل الحزينة التي تخشع لها القلوب وتهتدي بها النفوس إلى معنى الأوبة إلى الحالق المتعالي، وانعكس صدى تلك التهليلات الشحية على حدران باب السلام الحجرية. كان هذا الصدى يوقظ المشاعر ويذكرها بروح السلطان سليم الثالث الأصيلة؛ وحق له ذلك، إذ كل نغمة تتردد في أرجاء الأندرون لا يمكن لها إلا أن تذكر بروحه الرقيقة الطاهرة، فله رحمه الله أياد بيضاء على القصر العثماني.

وارتفعت أصوات ضباط الأندرون بالصلوات الشريفة على النبي را التعكست على حدران القصر الهرمة كأنها صرحة حزينة لروح دولة آل عثمان. الكل يمشى وراء النعش الحليل بوقار... ما أكثر ما شهد ورأى هذا الباب العظيم! كم من سلطان شيع من هنا، كم من أمير ووزير... وكم من عين دامعة وقلوب باكية...

وفي وسط هذا الجو الروحاني المهيب كنت تسمع ترنيمات الدراويش الأسيفة ونغماتهم المثيرة للشجون، وترديد كلمات التوحيد بلسان عربي مبين، وهمهمة الدعوات ودمدمة التسبيحات وحلحلة التكبيرات على ألسنة شيوخ التكية الشاذلية. كما تجد أنه قد امتلاً ما بين باب السلام والباب العالي بسيارات ضباط الألمان والسيارات الخاصة التابعة للقصر، وتلحظ فتيات متلفعات بالسواد وقد أطللن من نوافذ بعض السيارات وعلى وجه كل واحدة منهن برقع شفاف يتابعن من خلاله الحشد العظيم

المنصة المرمرية أمام دائرة بردة السعادة. يوضع عليها السلطان بعدد التكفين للترحم عليه ونعيد قبل دفنه. والموكب الجليل. كذلك ترى أمام الكنيسة البيزنطية والمتحف العسكري أفراد فرقة المنشدين التابعة للحيش وقد اصطفوا بعمائمهم الضخمة وسراويلهم الحمراء وصدرياتهم المزخرفة بالخيوط الذهبية وأعلامهم الحمراء الملفوفة ليلقوا التحية للخليفة الراحل وينشدوا أشجى الألحان وأعمقها حزنا.

إنه ليوم مشهود حقا، الميادين والشوارع تغص بالجماهير، يوم أشبه ما يكون بيوم الحشر. أخيرا خرجت الجنازة من الباب العالي... مئات من الجنود وقد اصطفوا على جانبي الطريق بدءا من جامع أياصوفيا إلى ضريح السلطان محمود. أغصان الأشجار الضخمة والمنازل والنوافذ والأسطح مكتظة بالرجال والنساء والأولاد، والنعش العزيز يتقدم وسط التكبيرات والتهليلات والدعوات المأثورة مسلما مودّعا الرعية المخلصة، متلقيا منهم أخلص التحيات وأنقى العبرات. نوافذ المنازل مليئة بالنساء اللواتي يمسحن دموعهن بالمناديل، وإذا بامرأة لم تتمالك نفسها من البكاء فارتفع صوت بكائها وعويلها إلى عنان السماء، واتكأت على الجدار لكي لا تقع على الأرض من شدة التأثر. القلوب الرقيقة خشعت عند رؤية الموكب الحزين واعتصرها الألم فتهاطلت دموعها بغزارة أسفاً على ذلك السلطان الذي قل في التاريخ العثماني نظيره. تم إدخال النعش إلى الضريح وسط التكبيرات والتهليلات العالية، وأنزل جثمان السلطان عبد الحميد في لحده.

ونحب أن نذكر هنا أحد المشاهد المؤثرة، وهو أن السلطان "وحيد الدين حان"، آخر سلاطين آل عثمان، عندما جاء إلى القصر لإجراء طقوس الجلوس على العرش كانت جنازة أخيه الأكبر السلطان محمد رشاد ممددة في دائرة البردة النبوية السعيدة. فأخذ قسطا من الراحة في قصر بغداد، ثم توجه نحو باب السعادة لإنهاء طقوس الجلوس، فرأى أمام باب قاعة النافورة نعش السلطان محمد رشاد، فتوقف ليقرأ الفاتحة على روح أخيه وقد أثر في قلبه المشهد أيما تأثير، إذ كان هو في طريقه إلى كرسي السلطنة بينما كان أخوه في طريقه إلى مثواه الأخير، فقال لمن حوله: "سبحان الله، ما أقصر المسافة بين كرسي العرش والقبر."











البردة الشريفة التي أهداها مبيدنا وسول الله كلا إلى الصحابي الجنيل كعب بن زهير شده مسال المحلوف الأسود، مبطئا باللود مسال سنس من السوف أيضا باللود نومادي، طدلها ١٢٤ سد سره مبها في المحاب المحلوب الأمامي بحصد ١٢٤ د ٢٠ سباس ملود مبال الأمامي بحصد ١٢٠ د ٢٠ سباس ملود مبال الأمامي بحصد ١٢٠ د ٢٠ سباس ملود مبال المحلوب الأمامي بحصد براد مبال المحلوب المح

المتحقظة الداخلية التي وصعت) النهاد البرداد المترجة الكسسريلة. السنونية التي والسنور 1917

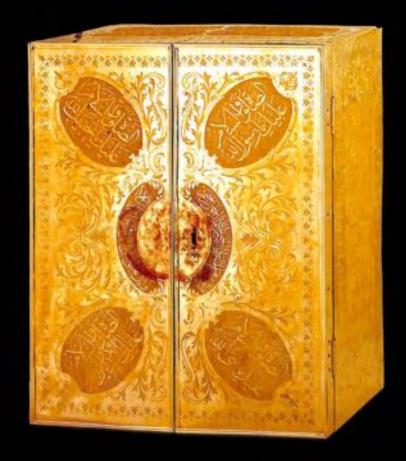





منينيسة تصسور اصطحاب ◄
السلطان محمد الثالث للبردة
الشريفة في سفر "أكري". بردة
السعادة تحمل على الرؤوس في
صرة مطرزة بخيوط من ذهب.
طسوب قابي، رقسم: ١٦٠٩





لما بدأ النبي ﷺ بتبليغ الإسلام عارضه كثير من الناس، ونصبوا له العداء ووضعوا أمامه العقبة تلو الأحرى. وكان من بين هؤلاء الشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى الذي أساء في بعض شعره إلى الإسلام وإلى رسول الله ﷺ. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة خرج بعض أهلها هاربين من النبي ﷺ، ومن جملتهم كعب بن زهير، فأهدر رسول الله دمه. فأخبره أخوه أن رسول الله قد أهدر دمه وأنه ما يحسبه ناجيا من ذلك، فخاف كعب وندم وجاء إلى المدينة المنورة سراً، ثم دخل على النبي ﷺ وهو في المسجد بين أصحابه، فقام له حتى جلس بين يديه، فوضع يده في يده ثم قال: "يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه؟" قال: "نعم". قصيدة المتهرت بـ "قصيدة بانت سعاد" أو "قصيدة البردة". فلما وصل في شعره إلى:

إِنَّ الرسول لَسيفٌ يُستضاء به مُهَنَّدٌ مِنْ سيوف الله مسلولُ خلع رسول الله ﷺ بردته الشريفة وأهداها إلى كعب بن زهير ﷺ.



المحفظة الخارجية للبردة 4 التسويفة مسجلة فسي خزانة فصسر طوب قابي. طوب قابي، رقم: ٢ (٧٨٥



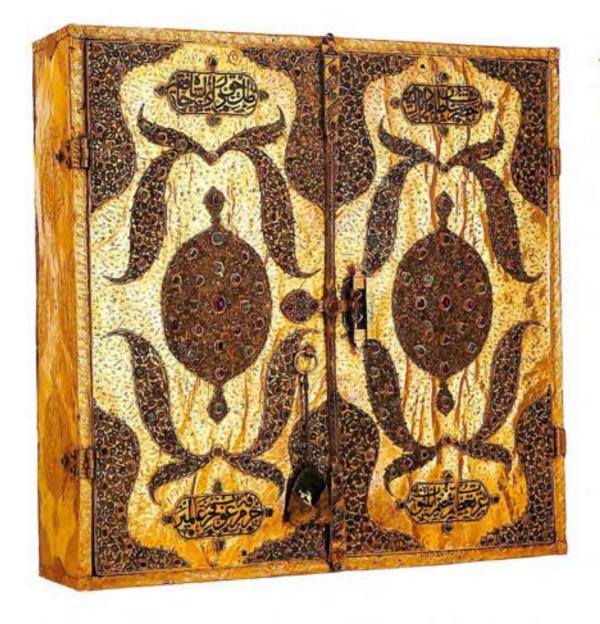

المحفظــة الداخلية التي ♦ كانت بردة السعادة تحفظ فيهــا سسابقا نــم صنعها من قبـــل مـــراد الثالث. طوبقابي، رقه: ٢١٢٠/٢

وبعد سنوات أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان يريد شراءها منه فلم يبعها. فلما توفي كعب ريد بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألف دينار فأخذها منهم؛ وهي البردة التي احتفظ بها السلاطين حيلا بعد حيل، والتي تعد رمز الخلافة والحكم. حافظ عليها الأمويون أولاً، ومن بعدهم العباسيون والمماليك، وأخيرا انتقلت إلى العثمانيين بعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر.

صنعت محافظ عديدة للبردة النبوية الشريفة على مر الأزمان. واليوم يتم الاحتفاظ بها في محفظة من الذهب صنعت من قبل السلطان عبد العزيز (١٨٦١-١٨٧٦)، ولها فتحتان من الأعلى مقاسها ٥٧×٤٥×٢٥ سم. كما يوجد محفظة أخرى بنفس الحجم صنعت من قبل السلطان مراد الثالث (١٥٩٥-١٥٩٥)، وهي من الذهب أيضا ولا تقدر بثمن سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية أو التاريخية.



المحقطسة الخارجية للبردة إله السعيدة، وقد صنعها السلطان محمد الرابسع الملقب يسـ "الصياد"، وهي مسجلة في خزانسة قصر طسوب قابي. طوب قابي، وقم: ٧٨٤/٢

كذلك صنع السلطان عبد العزيز محفظة أخرى رصعها بالياقوت والزمرد، وهي الموجودة الآن في قسم خزانة القصر، وعليها طغراء باسمه وكتابة طويلة تعرب عن رجائه العظيم لشفاعته من في غاية الروعة من الناحية الفنية، إذ هي ملفوفة بسبع صرر حريرية، وموضوعة في صندوق كبير من الذهب صنع من قبل السلطان عبد العزيز أيضا، مكتوب عليه بقلم الخطاط عبد الفتاح أفندي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" و"لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين"، وقوائم الصندوق الأربعة من الفضة ومرصعة بالذهب.

كان السلاطين العثمانيون كلما ذهبوا إلى مكان اصطحبوا معهم البردة الشريفة، ومن ثم كانوا قد أعدوا لها مكانا حاصا في قصر مدينة "أديرنه". وقد أنشأ السلطان أحمد الأول (١٦٠٣-١٦١٧) جناحا خاصا للبردة السعيدة في قصر "إستاوروز" الذي يوجد مكانه قصر "بيلر بكى" حاليا. وكان السلاطين عندما يقدمون إلى هذا القصر في موسم الصيف يأتون معهم ببردة السعادة ويضعونها في ذلك القسم المخصص لها. وبعد انهدام قصر "إستاوروز" بنى السلطان عبد الحميد الأول (١٧٧٤-١٧٧٨) مسجد "بيلر بكى" في المكان الذي كان يوجد فيه جناح بردة السعادة تحديدا. وكان آخر خروج البردة النبوية الشريفة بصحبة السلطان في عهد السلطان عبد العزيز حيث لازمته ضمن الموكب السلطاني في زيارته إلى مدينة بورصه.

ومن الحدير بالذكر أن السلاطين كانوا يصطحبون بردة السعادة في الحروب أيضا. فالسلطان محمد الثالث (١٩٥٩-١٦٠٣) أخذ بردة السعادة واللواء الشريف معه أثناء خروجه إلى معركة "أكري". ولما أوشك الجيش العثماني على الانهزام قال له الشيخ سعد الدين أفندي: "مولاي، أنت من سلاطين آل عثمان العاشقين لرسول الله ﷺ، وقد توليت خلافة المسلمين بجدارة، وسرت في طريق رسول الله ﷺ بإخلاص، وها قد آن الأوان لترتدي بردة رسول الله، وتدعو الله لكي ينصرك ببركتها في هذه المحنة". فلبس السلطان البردة النبوية الشريفة وسط أصوات التكبير والتهليل المدوية، وأثار حماس الجنود ورفع من معنوياتهم حتى جاء النصر المبين بإذن الله.

ولقد عثر في مكتبة متحف قصر طوب قابي على صورة منمنمة في إحدى صفحات كتاب ألفه أول كاتب لملاحم السلاطين باللغة التركية وهو "طارق زاده صبحي جلبي" الذي عاش في بدايات القرن السابع عشر؛ والصورة تعطينا معلومات هامة حول ما ذكرناه آنفا. ففي الصورة يبدو السلطان محمد الثالث (١٥٩٥-٣٠٣) ممتطيا صهوة جواده متجها نحو "أكري" تتقدمه كوكبة من الرجال الذين يحملون بردة السعادة على رؤوسهم.



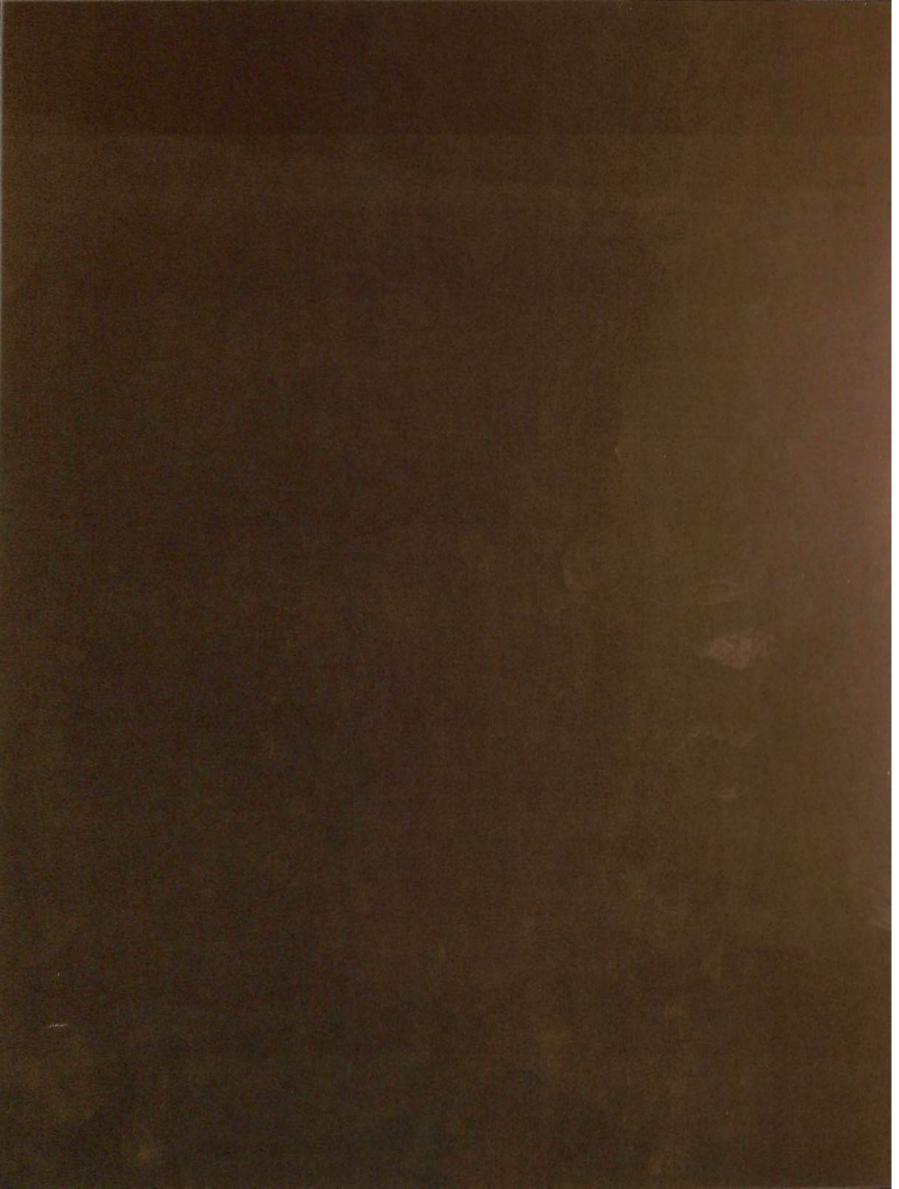













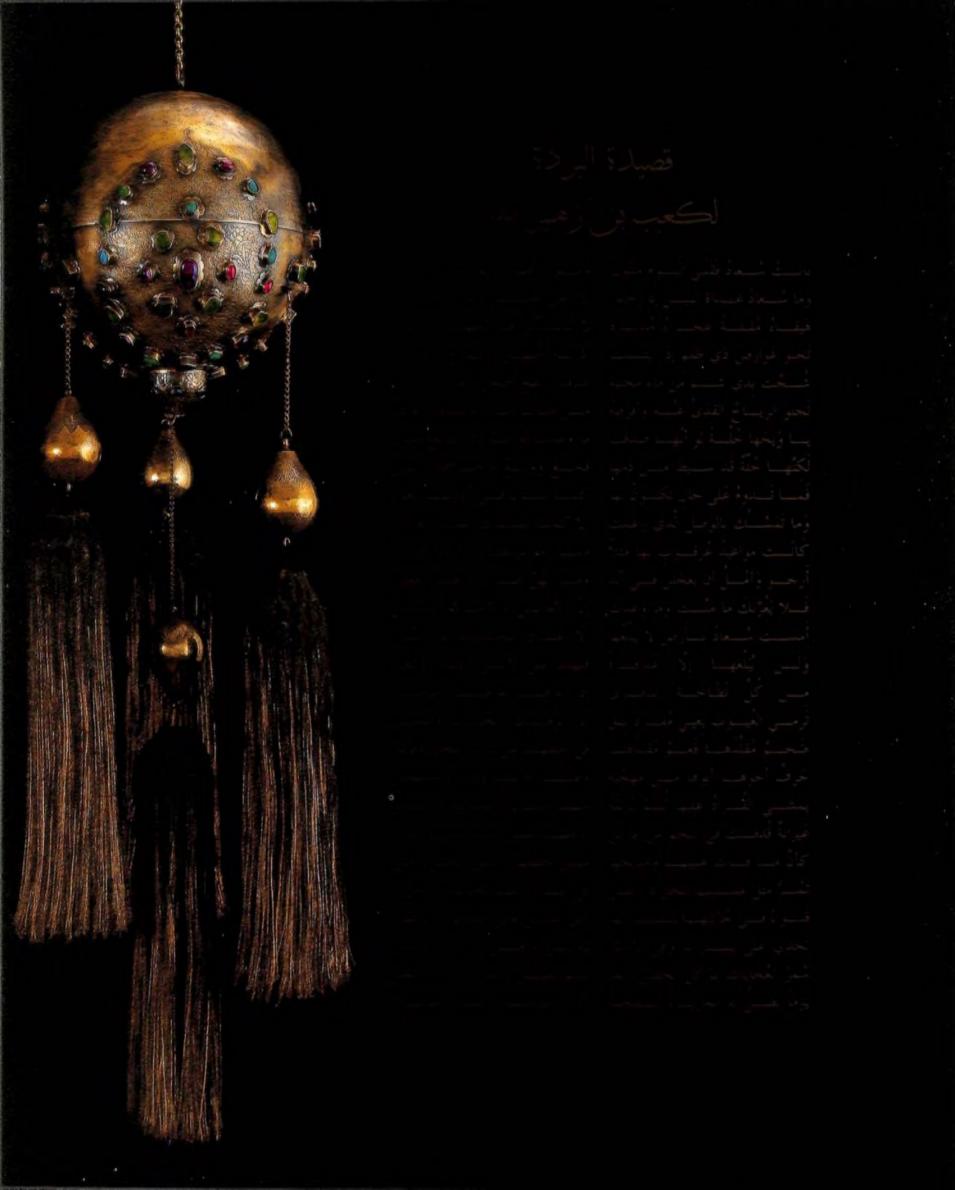



#### اللواء الشريف (لواء السعادة)

لما بنى سيدنا إبراهيم الطبيخ الكعبة المعظمة، أول بيت وضع للناس في الأرض، مع ولده إسماعيل الطبيخ كلفهما الله سبحانه وتعالى بمهمة تطهير البيت للطائفين والعاكفين والرُّع السَّحود. ثم جاء بعده أقوام جاوروا الكعبة المعظمة، فقاموا أيضا بهذه الخدمة الشريفة بأحسن صورة. وفي عهد المحاهلية كانت حدمة الكعبة تعد شرفاً كبيراً لدى قبائل قريش. وقد تعهد بهذه الحدمة أناس كثيرون من زعماء قبائل قريش، ولكل ميزته وامتيازه. مثلا الحجابة؛ إذا تولى أحد هذه المهمة لا يحق لأحد آخر أن يفتح باب الكعبة. أما السقاية؛ فمن تولاها يتعهد ماء زمزم، يملأ الحياض بها ويحلبها بشيء من التمر والزبيب ويسقى الحجاج منها إذا وردوا مكة. أما القيادة؛ فهي تعني تعهد اللواء، فكانت لا تعقد راية حرب لقريش إلا بيد صاحب اللواء حيث يتقدم به أمام الحيش أثناء الحرب. وكانت هذه المهمة في يد بني عبد الدار. كما كان بنو أمية يملكون لواء أيضا. أما لواء قريش فكان أسود اللون ويدعى "العقاب". وفي الواقع أن العقاب كان رمزاً للرومانيين والبيزنطيين، وقد قال بعض المؤرخين: إن عُقاب قريش جاء من الرومان والبيزنطيين، وفي الحروب كان لكل قبيلة لواء تحتمع حوله وتقاتل تحده. فإذا سقط اللواء فمعنى ذلك أن الهزيمة قد حلت بأصحابه.

وفي الغزوات التي شارك فيها الرسول ﷺ بنفسه أو التي نصّب أحدا من الصحابة على رأسها

استخدمت ألوية كثيرة. وإذا أمعنا النظر في كتب السيرة نحد أن هذه الألوية أطلق عليها اسم اللواء أو الراية أو العلم، وكانت في الغالب بيضاء اللون، وكان الرسول ﷺ يستعمل اللواء الأسود. واللواء: قطعة قماش تلوى وترفع على رؤوس الرماح. والراية: من الرؤية حيث تشير إلى مكان القائد.

واللواء الشريف الأسود الذي يسمى "العُقاب" صنع مربع الشكل من غطاء صوفي كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكر بعض الروايات أنه كانت توجد بعض النقوش على الغطاء المذكور.

وقد عقد الرسول ﷺ ألوية في السرايا والغزوات وسلمها لبعض الصحابة؛ واللواء الأسود كان رمزا للقيادة العامة، وكان الرسول ﷺ يسلمه في الغالب إلى سيدنا على بن أبي طالب ﷺ. وعند كثرة عدد الجنود كان عليه الصلاة والسلام يعقد لواء لكل فرقة على حدة.

وفى معركة بدر الكبرى أعطى الرسول الله لواء المهاجرين لسيدنا مصعب بن عمير الله، ولواء الحزرج لسيدنا الحباب بن المنذر الله، ولواء الأوس للصحابي الجليل سعد بن معاذ الله، أما العقاب فأعطاه لسيدنا على بن أبى طالب الله.

وفي غزوة أحد سأل رسول الله ﷺ عمن يحمل لواء المشركين، فقيل له بنو عبد الدار حسب التقاليد المتبعة في مكة. فقال ﷺ: "نحن أحق منهم بوفاء العهد." فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير الذي كان من بني عبد الدار، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج لحباب بن المتذر وسعد بن عبادة. ولقد قاتل سيدنا مصعب بن عمير بشجاعة لا نظير لها، وكان اللواء في يده، فضربه المشركون فقطعت يده اليمنى، فأحذ اللواء بيده اليسرى، وقاتل المشركين حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن اللواء بصدره وعانقه حتى استشهد رحمه الله, وكان مصعب بن عمير هم من أثرياء مكة، محبوبا في أهله مطاعا من أبناء عشيرته، وسيما لطيفا ذكيا، وزينة شباب مكة. وكان قبل إسلامه يلبس أفخر الثياب فيحسده الشباب على ذلك، أما بعد إسلامه فقد عاش حياة زهد وتقشف وأنفق كل ما في أفخر الثياب فيحسده الشباب على ذلك، أما بعد إسلامه فقد عاش حياة زهد وتقشف وأنفق كل ما في يده في سبيل الله. ولما استشهد في معركة أحد وأرادوا دفنه بحثوا عن كفن له فلم يحدوا إلا قميصه، وكان قصيرا، فإن غطوا به رأسه ظهرت رحلاه، وإن غطوا رجليه بقي رأسه مكشوفا. فأمر رسول الله أن يغطى رأسه بالقميص ورحلاه بالعشب. وهكذا سحل اسمه في صفحات تاريخ الإسلام بحروف من ذهب رمزا للتضحية والفداء.

وبعد استشهاد مصعب بن عمير ﴿ أعطى الرسول ﷺ الراية لسيدنا على ﴿ ويروى أن اللواء في معركة أحد أعطى لعبد الله بن رواحة ﴿ بعض الوقت. وفي غزوة حيبر قال رسول الله ﷺ: "سأعطى الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله". فلما كان الغد أعطاها لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان فتح حيبر من نصيب علي ﷺ. والراية التي أعطيت لعلي كانت بيضاء، وتذكر بعض الروايات أن العقاب استعمل في غزوة حيبر كذلك.

وفي العام الثامن للهجرة، حهز رسول الله على جيشا من ٣٠٠٠ آلاف جندي للاقتصاص ممن قتلوا رسوله الحارث بن عمير الذي كان يحمل رسالة النبي الله إلى قيصر. وأمَّر على جيش المسلمين زيد بن حارثة على، وقال: "إن قُتل زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وإن قتل فاختاروا أميركم"، وعقد لواء أبيض وأعطاه زيد بن حارثة

نزل المسلمون في مؤتة بالقرب من القدس وعسكروا هناك. فلقيهم حيش هرقل الذي تألف من ٢٠٠ ألف مقاتل. وبدأت المعركة العصيبة؛ ثلاثة آلاف مسلم يواجهون مائتي ألف مقاتل... معركة رهيبة تابعها العالم مندهشا. أخذ اللواء زيد بن حارثة وخاض غمار المعركة فاستشهد بعد قتال عنيف. فأخذه جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير ولاقي مثل ما لاقي مصعب بن عمير في غزوة أحد، حيث قطعت يمينه، فأخذ اللواء بشماله، ولم يزل به حتى قطعت شماله، فاحتضنه بعضديه، فلم يزل رافعه حتى استشهد. وبشر رسول الله الله الله أبد الله المحناحين في الحنة يطير بهما حيث يشاء. ولذلك سمى الله "جعفر الطيار" ومعفر ذو الجناحين في الحنة يطير بهما حيث يشاء. ولذلك سمى المحناحين في الحنة يطير بهما حيث يشاء. ولذلك سمى العمل الحدى أصابعه والمحناحين في الحناد اللهاء عبد الله ين رواحة وتقدم به، فقطعت إحدى أصابعه و"جعفر ذو الجناحين". ثم أخذ اللواء عبد الله ين رواحة وتقدم به، فقطعت إحدى أصابعه







وبقيت عالقة بجلدها وهي تعيقه أثناء القتال، فنـــزل من فرسه ووضع إصبعه على الأرض وداس بقدمه عليها وجذبها فانقطعت، ولم يزل يقاتل حتى استشهد. واتفق المسلمون بعد ذلك على إمارة البطل الكبير سيف الله خالد بن الوليد، فقاتل الله قتالاً عنيفا حتى انكسرت في يده تسعة سيوف، ولم يبق في يده إلا صفيحة يمنية.

وفي فتح مكة كان لواء رسول الله ﷺ مع سعد بن عبادة ﷺ، ثم أعطي إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة. وكان الزبير بن العوام ﷺ حاملا لواء آخر لرسول الله ﷺ، فأمر الرسول أن ينصب بالحَجُون عند خيمته عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة دومة الحندل أعطى رسول الله ﷺ القيادة لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسلمه اللواء بعدما عممه بنفسه ﷺ.

## العُقاب: ذكرى عزيزة من سول الله على

بعد وفاة الرسول ﷺ بقي لواؤه الشريف "العُقاب" وديعة عند الخلفاء الراشدين، واستعملوه رضوان الله عليهم رمزا للقيادة العامة وفي مقدمة الحيش الإسلامي في كافة المعارك. ثم انتقل من بعدهم إلى الأمويين ومنهم إلى العباسيين. وعندما غزت حيوش المغول بغداد هرب الخليفة العباسي إلى القاهرة مصطحبا معه اللواء الشريف العقاب ومقتنيات أخرى للرسول ﷺ. وبعد فتح السلطان سليم لمصر انتقل العقاب إلى القصر العثماني في إسطنبول.

وقد سمى العثمانيون اللواء الشريف بعدة أسماء؛ منها "السنحق الشريف" و"العلم النبوي" و"لواء الرسول" في السلطان الأولى؛ أن السلطان سليم أتى به عند عودته من مصر. والثانية؛ أنه احتفظ به في الشام مدة ثم أمر بالإتيان به إلى اسطنبول. والثالثة؛ أن والي مصر "حيري بك" بعث به إلى إسطنبول في عهد السلطان سليمان القانوني بعد محاصرة حزيرة "رودوس". وحسب رواية رابعة كان اللواء في خزانة الشام، وكان الحجيج يأخذونه معهم إلى بيت الله الحرام، ويعودون به في نهاية موسم الحج، واستمرت هذه العادة حتى سنة ٩٣ ١٥ م مدة حمس وسبعين سنة. وفي ضوء المعلومات التي وردت في كتب التاريخ ورحلات الحجاج فإن الرواية الأخيرة هي أصح الروايات على الأغلب، لأن اللواء الشريف حسب معلوماتنا الحجاء فإن الرواية الأخيرة هي أصح الروايات على الأغلب، لأن اللواء الشريف حسب معلوماتنا

وكانت العادة أن يحتمع الناس وأمين الصرة وحراس قافلة الحج والباشوات والعساكر قبل حروج القافلة من الشام إلى الأراضي المقدسة بأربعة أو حمسة أيام، فيذهبون إلى موقع اللواء الشريف، وذلك بحوار ضريح الصحابي الحليل أبي الدرداء عليه في دمشق. ويخرجون اللواء السعيد باحتفال كبير وسط تهليلات وتكبيرات عظيمة ويسلمونه إلى حامل اللواء، فيمسك أمين الصرة من طرف اللواء ورئيس قافلة الحج من الطرف الآخر، ويخرجونه من باب القلعة متحهين به إلى الباب الشرقي باهتمام وتقدير بالغين حتى يصلوا إلى قصر الحكومة. وغالبا كانت هذه الاحتفالات توافق الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وفي اليوم الثاني من عيد الفطر يتم إعداد موكب عظيم مع الصرة السلطانية واللواء الشريف، ويرافق الموكب حميع أركان الدولة والجند بأزيائهم الرسمية وبزاتهم العسكرية، ويتحهون نحو مسجد القدم الشريف الذي يبعد عن الشام ثلاثة أرباع الساعة. ويخرج أهل المدينة إلى الشوارع وأسطح المنازل ليشاهدوا الموكب بدءا من قلعة الشام وحتى حيّ القدم الشريف، حيث تقام الخيام وتقدم القهوة والمشروبات الحلوة للحاضرين. ثم يرفع الغطاء المزخرف الخاص عن المحمل الشريف ويوضع في صندوقه الخاص، وكذلك يوضع اللواء الشريف في محفظته الخاصة. وبعد عشرة أيام تقريبا تتحرك قافلة الحجاج والصرة السلطانية بقيادة والي الشام وأمير الحج نحو الحجاز، نحو الأراضي المباركة. وفي سنة ١٩٥٣ م ولأول مرة جيء باللواء الشريف من الشام إلى مبدان القتال تبركا. وقد جاء ونكشارية الشام وأوصلوه إلى النمسا عبر طريق "كلى بولى" وسلموه إلى الصدر الأعظم والقائد

الأكرم "سنان باشا". وفي عام ١٥٩٤ م جيء به ثانية من الشام إلى إسطنبول وتم وضعه في الحزانة السلطانية. ثم أرسل تحت حراسة ألف من جنود الإنكشارية إلى الجيش العثماني المعسكر في "هنغاريا". ويسبب الشتاء القارس عاد الحيش إلى إسطنبول باللواء الشريف، فطلب الشعب أن يعرض اللواء للزيارة والمشاهدة، إلا أن الوزير الثاني "فرحت باشا" رفض هذا الطلب بسبب عدم عودة الصدر الأعظم من السفر، وأمر بوضعه في الخزانة، ثم أعيد إلى الشام.

وفي عام ١٥٩٥ م جيء به إلى إسطنبول ليقوي من معنويات الحيش الإسلامي في الحرب مرة أخرى. وتم إتحاف الذين أتوا به من الشام بالعطايا الجزيلة، وأكرموا بوظائف هامة، وأسكنوا في قسم الأندرون من القصر السلطاني. وبعد انتهاء الحرب لم يعد اللواء الشريف إلى الشام، بل بقي في قصر طوب قابي مع الأمانات المقدسة الأخرى حتى اليوم.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح إخراجه إلى ميادين القتال مع السلطان أو مع الصدر الأعظم عادة معروفة. وفي بعض الحروب كانت مفاتيح الكعبة توضع إلى جانب صندوق اللواء الشريف، وقد قام بذلك لأول مرة السلطان مراد الرابع في سفره إلى بغداد.

وكان أول من اصطحب اللواء الشريف في أسفاره محمد الثالث (١٥٩٥-١٦٠٣)، وذلك في سفر "أكرى" عام ١٥٩٦ م، حيث اصطحب لواء السعادة مع البردة الشريفة برفقة ما يقارب من ٣٠٠ سيد وشريف من أهل بيت الرسول ﷺ يتلون سورة الفتح دون توقف. فمنَّ الله سبحانه وتعالى على السلطان محمد الثالث بفتح قلعة "أكري"، فاتجه بحيشه العرمرم نحو "هاجووا" حيث التقى بحويش الصليبيين. كان عدد الحيش العثماني ١٠٠ ألف، وحيش الصليبيين ١٥٠ ألفا. فانهزم الحيش العثماني واستولى الصليبيون على الخيمة السلطانية وخيمة الصدر الأعظم. وفي وسط هذه الفوضي ارتقى السلطان محمد الثالث ربوة من الروابي في ميدان المعركة، وتابع الموقف الرهيب بقلق ويأس وفكر بالانسحاب، وكان اللواء الشريف بجانبه. فلما علم الشيخ سعد الدين أفندي بذلك أمسك بزمام فرس السلطان وقال له بحزم: "مولاي، المعركة لم تحسم بعد، وينبغي أن نصمد ونقاتل بعنف، هذا هو شأن الحروب، يوم لك ويوم عليك، فاثبتْ يا مولاي كما ثبت أحدادك من قبل، وأرجو أن يكون النصر لنا ببركة المعجزة المحمدية، فقر عينا واطمئن بالا". فأثار هذه الكلام حماس السلطان وشجاعته، فأخرج بردة السعادة من محفظتها ولبسها تبركا، وعلم الحنود بذلك. فلم يمض وقت قصير حتى دارت الدائرة، ورجحت كفة جيش الإسلام في ساجة المعركة. وانطلق حميع الخدم والعمال الذين كانوا يعملون في المحيم السلطاني وحلف الحبهة من طباخ وغسال وحمال وحيال وحمال وبغال وغيرهم يحمل كل واحد منهم ما وقعت عليه يده من سيف أو فأس أو بلطة أو خشبة أو مغرفة مندفعين نحو العدو لإنقاذ خيمة السلطان. وقد بلغ عدد هؤلاء ١٥ ألفا، وتم النصر على أيديهم بإذن الله تعالى، وعاد الحيش العثماني مظفراً إلى إسطنبول، وذلك ببركات بردة السعادة واللواء الشريف.



## احقالات إخراج اللواء الشريف

كان من بين القواعد الأساسية في الدولة العثمانية أنه قبل أن يخرج الحيش العثماني إلى منطقة "الصحراء الحديدة" في إسطنبول بأربعين يوما، يتم إخراج اللواء الشريف من صندوقه ويثبّت على ساريته. وقد كان لهذا الإخراج طقوس واحتفالات خاصة هي كالتالي:

في ذلك اليوم، أي يوم إخراج اللواء يحضر السلطان وكبار رجال الدولة، فيفتح صندوق اللواء مع تلاوة مستمرة لسورة الفتح، ويخرج لواء السعادة بإحلال واحترام بالغين، ثم يحمله السلطان على عاتقه ويمشى به وسط صفين من ضباط الأندرون حتى يبلغ باب مكتبة قاعة العرض فيسنده إلى أركان العرش السلطاني بين تكبيرات الأثمة والمؤذنين.

ثم يتلو الحفّاظ والمؤذنون سورة الفتح أو سورة يس. وبعد إتمام التلاوة يذهب كبير محافظي الأسلحة أو رئيس البوابين ليدعو الصدر الأعظم الذي ينتظر في غرفة أمين باب السعادة، وكذلك يدعو شيخ الإسلام وأحد العلماء الأفاضل.

وما أن يدخلوا مجلس السلطان حتى يتم إلباس الصدر الأعظم قفطانا خاصا وتوضع ريشتان على عمامته، كذلك يتم إلباس شيخ الإسلام قفطانا آخر، أما العالم الفاضل فيلبس بذلة من القماش الحيد. وينهض السلطان ويقبل اللواء الشريف ويسلمه إلى الصدر الأعظم الذي سيقود المعركة، ويكلفه بمهمة قيادة الحرب ويدعو له بالتوفيق والنصر.

وكذلك شيخ الإسلام والعالم الفاضل يدعوان له بالنصر، فيضع الصدر الأعظم اللواء على عاتقه ويخرج به من قاعة العرض فيسرع ضباط من فرقة الفرسان والحرس السلطاني فيأخذونه من الصدر الأعظم، ويمشون أمامه حتى باب السعادة ليسلموه إلى إمام الصدر الأعظم مرة أخرى حيث تعاد تلاوة سورة الفتح من جديد.

♦ العقساب، لواء رسسول الله الأمس. الأمس. الأمس. الأمس. واليوم يتسم الاحتفاظ به في كيس. من قماش حريري أخضر. طوب قابسي، رقم: ١٩/٢١

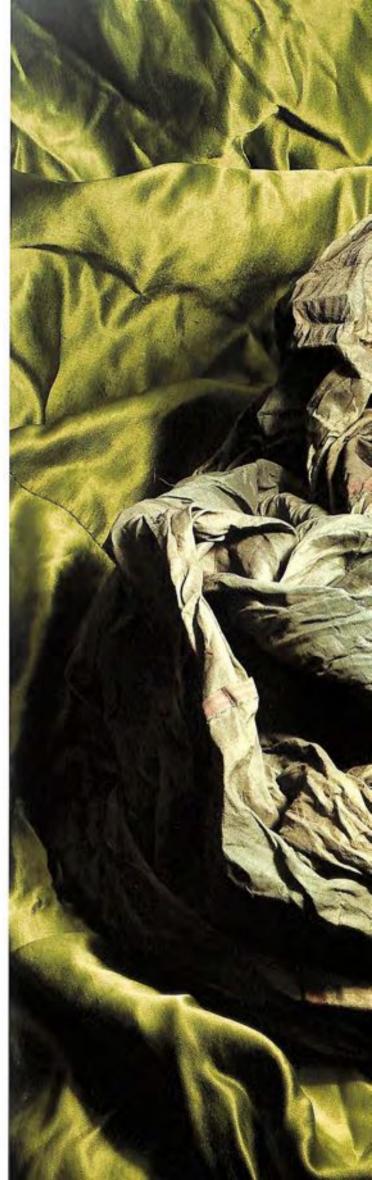

المكان الذي ينصب فيه لواء أو ورسول الله المام باب الأخسوات البيض، تم توظيف حارسين البيض، تم توظيف حارسين لحراسته من أن يطا بالأقدام حرسة للواء النبي الله، وذلك حسى سنة ١٩٠٨، وفي السنوات اللاحضة وضعت حجرة صغيرة للإنسارة إلى موضع اللواء، وفي شسير وبفضل جهود مدير المنتحف المرحسوم أحمد منش وضع على الحجسرة بطاقة لحمل على الحجسرة بطاقة لحمل عارة "موضع اللواء الشريف".

ثم يتجه موكب اللواء الشريف إلى تُكنة داوود باشا في منطقة "الصحراء الحديدة" حيث المقر الحربي للصدر الأعظم.

وقد يتغير مكان تسليم اللواء الشريف أحيانا، إذ تذكر إحدى الروايات أن طقوس تسليم اللواء تم إحراؤها في قاعة العرض، بينما تذكر رواية أخرى أنها أجريت في قسم بردة السعادة أيضا.

وقد درج السلاطين العثمانيون أن يوظفوا حارسين دائمين أمام باب السعادة في المكان الذي ينصب فيه اللواء الشريف حتى لا تطأ مكانه الأقدام، وذلك إجلالا له. واستمرت هذه العادة حتى إعلان الدستور الثاني عام ١٩٠٨ م. وبعد إعلان الحمهورية في عام ١٩٢٣ م تم تحويل القصر إلى متحف، ووضع في المكان الذي كان ينصب فيه اللواء الشريف قطعة من الحجر أحيطت بسلسلة حديدية للإشارة إلى موضع اللواء.

وعندما يصل اللواء السعيد إلى ساحة داوود باشا يوضع في حيمة حاصة به وسط طقوس رسمية، وتسمى هذه الخيمة حيمة اللواء أو قصر اللواء. وأمام حيمة الصدر الأعظم تتلى سورة الفتح وترتفع دعوات النصر من قبل فرسان الحرس السلطاني. وينبغي أن نذكر بأن أقدم قصر في معسكر داوود باشا وهو قصر محمد باشا كان يدعى بقصر اللواء.

وقد جاء السلطان سليم الثالث (١٧٨٩-١٨٠٠) إلى معسكر داوود باشا وحمل اللواء الشريف على كاهله وسلَّمه إلى الصدر الأعظم الذي كان يحمل اللواء الشريف بحمل اللواء الشريف حتى وصل إلى "مزرعة الخان".

وإن تعذرت مشاركة السلطان في الحرب فإنه يذهب إلى معسكر داوود باشا ليستقبل اللواء الشريف العائد من المعركة، مصطحبا نائب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقاضي العسكر وأركان الدولة الآخرين. وما أن يرى الصدر الأعظم السلطان في استقباله حتى ينــزل عن حواده، ويقبل الأرض بين يديه ثلاث مرات ويقبل ركاب فرسه، ويسلمه اللواء الشريف، والسلطان بدوره يهدي الصدر الأعظم حوادا أصيلا مقابل النصر الذي عاد به، فيمتطي الصدر الأعظم صهوة الجواد، ثم يعيد السلطان اللواء السعيد إلى الصدر الأعظم ويرجع هو إلى القصر.

وبعد ذلك يتجه الصدر الأعظم بموكب عظيم من معسكر داوود باشا إلى "أديرنه قابي" (باب أديرنه) وأحيانا إلى طوب قابي؛ يمر الموكب بسراج خانه، وبيازيد، وطريق الديوان حتى يصل إلى القصر السلطاني، فيحمل قائد فرقة الفرسان اللواء الشريف من الباب السلطاني حتى باب السلام، ثم يأخذه الصدر الأعظم ويسلمه إلى السلطان بنفسه، فيوضع في صندوقه بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم. ثم يذهب السلطان وسط الحراس وكبار رجالات الدولة إلى مكان خاص حيث يمنح الصدر الأعظم رتبة "القائد الأكرم"، وإذا أراد السلطان أن يرسل الصدر الأعظم إلى الحرب ثانية يسلمه اللواء الشريف مرة أخرى وبطقوس جديدة. وقد ذهب السلطان محمد الرابع (١٦٤٨ -١٦٨٧) إلى "بلغراد" سنة ١٦٨٢ م حيث كان الصدر الأعظم مصطفى باشا المرزيفوني معشكراً، وأقام له احتفالا خاصا وسلمه اللواء الشريف في أمانك، وأنت في أمان



الشريف في سفر "أكري". طوب قابي. رقم: ١٩٠٩

عملية حسل اللسواء ﴾ وفي ميدان المعركة كان يقام للواء الشريف خيمة خاصة داخل المعسكر ويوضع أمام القائد الأكرم، ويحلس حول الخيمة محموعة من الأسياد والأشراف من أحفاد الرسول ﷺ يتلون سورة الفتح حتى نهاية الحرب. وكان رئيس الأسياد هو شيخ اللواء أيضا، وكان أفضل رجل في نقابة الأشراف التي أسسها العثمانيون لرعاية أحفاد رسول الله ﷺ.

وكان يطلق على الفرق العسكرية التي يعهد إليها حدمة اللواء وحراسته "فرقة اللواء الشريف"، وتتكون من أربعين فارسا من الحرس السلطاني.

وكانت احتفالات تشييع اللواء الشريف واستقباله ذات أهمية عظمي لدى أهالي إسطنبول حيث ترى الشوارع تغص بالناس بدءا من ميدان مسحد أياصوفيا إلى باب أديرنه، ومنه إلى معسكر داوود باشا. وكان المرضى والمنكوبون وذوو الحاجة أشد حرصا على رؤية اللواء السعيد آملين جزيل الثواب وراجين وافر البركة والشفاء من الله العلى القدير.

## اللواء الشريف في مواجهة الثوار

لم يكن إخراج اللواء الشريف في الحروب فحسب، بل كان يخرج عند قيام الثورات وأعمال الشغب التي تثار ضد الدولة. ففي مثل هذه الحالات يتم إخراج اللواء الشريف ويدعى التاس إلى الدخول تحته، فيجتمع الناس حوله، ويعلنون ولاءهم للدولة والسلطان من جديد. وهكذا تخف حدة المتمردين وتزول الفوضي. وأول من استخدم اللواء الشريف لهذا الغرض السلطان محمد الرابع في ثورة ١٦٥١ م. فلم يبق أمام مئات الجنود من الإنكشارية الذين حاربوا تحت اللواء النبوي الشريف قرونا إلا اختيار أحد أمرين؛ إما أن يكونوا ضده وهم الذين دافعوا عنه واحتفظوا به كوديعة عزيزة منذ عهد السلطان سليم، وإما أن يدخلوا تحته، فاختاروا الأمر الثاني خاضعين، وهكذا خمدت جذوة ثورة كبيرة بفضل اللواء الشريف.

وكذلك اندلعت ثورة عام ١٦٨٧ م ضد السلطان محمد الرابع بين بعض جنود الحرس السلطاني، فتم إخراج اللواء الشريف مرة أخرى، فلم يجد الثوار بدا من الانضواء تحته، وبذلك انتهت هذه الثورة بسلام أيضا.

أما آخر مرة تم فيها إخراج اللواء الشريف ضد الثورات فقد كان عام ١٨٢٦، إذ بدأ جنود الإنكشارية يعاملون الشعب معاملة سيئة، ويظلمون الرعية، ويعيثون في الأرض الفساد حتى أصبح الحيش بؤرة للقسوة والاستبداد، وانعدم من جراء ذلك الأمن بين المجتمع. فلجأ السلطان محمود الثاني إلى عمليات إصلاح واسعة بين فرقة الإنكشارية؛ الأمر الذي أغضب الإنكشارية ودفعهم إلى إثارة أعمال تمرد وشغب ضد التعديلات السلطانية. ولما اشتد النزاع بين القصر وفرق الإنكشارية أمر السلطان بإخراج اللواء الشريف ونصبه على باب منبر جامع السلطان أحمد ودعوة الرعية لنصرة اللواء الشريف وحرمة الرسول ﷺ. قما أن سمع الشعب هذا النداء حتى تقاطروا من كل حدب وصوب،



واجتمعوا في مسجد السلطان أحمد حول اللواء الشريف وهم على يقين بأن تلبية هذه الدعوة واحبة وجوب الصلاة والصيام، فضلا عن الانزعاج العام الذي شمل الشوارع حراء الظلم والاستبداد الذي آن له أن يوقف عند حده.

اجتمع جنود الإنكشارية في ساحة الجزارين ليحسموا بينهم أمر هذا الخلاف ويقوموا بحملتهم النهائية، وقرروا أن يشنوا هجوما على جامع السلطان أحمد. فما كاد الخبر يصل إلى الصدر الأعظم "بندرلي سليم محمد باشا" حتى بدأ هو بالغارة لكي لا يصاب المسجد بأي أذى. كان الثوار يصرخون قائلين: "من كان من الإنكشارية فليدخل في صفنا"، بينما كان رجال السلطان يهتفون قائلين: "من كان من أمة محمد فليدخل تحت اللواء النبوي الشريف". وفي نهاية الأمر وبمساعدة الشعب تم تدمير فرق الإنكشارية عن آخرهم وطوي اسمهم في صفحات التاريخ إلى الأبد، واشتهرت هذه الحادثة بـ "الواقعة الخيرية".



# في الحجرة الخاصة في جوار بردة السعادة

كان يتم الحفاظ على أحد هذه الألوية الشريفة الثلاث في صندوق خاص عند بردة السعادة يحمله السلطان معه أينما سار، وبالتالي أعد له مكان خاص في قصر أديرنة. أما اللواء الثاني فكان يحفظ في الخزانة الأميرية على الدوام. أما اللواء الثالث فكان يبقى في الخزانة الأميرية أيضا ولا يخرج إلا إذا دعت الحاحة إلى ذلك. وبما أن لون اللواء كان أخضر، فقد دعى اللواء الشريف منذ القرن الثامن عشر بــ "اللواء الأخضر".

أما حجم اللواء فهو ١١٥×١٥٥ سم، وقطع الأطلس الأحمر المخيطة عليه تغطي مساحة قدرها ٢٥×١٠٥ سم، وقد كتب عليها آيات من القرآن الكريم أحيطت بأسماء العشرة المبشرين بالحنة في دوائر حمراء صغيرة.

وعلى حوانب القطع الأطلسية شرّابات صغيرة من حيوط محتلفة الألوان، وفي طرف اللواء ضفيرتان للتعليق عند رفعه على السارية، وقد كتب على أطرافه السفلى كلمة التوحيد مطرزة بحيوط الذهب، كما له مشحب ذو شرّابة أيضا.

فالأسماء المباركة والآيات القرآنية الجليلة التي كتبت على اللواء الشريف هي: "الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، على، سعيد، طلحة، أبو عبيدة، الزبير، سعد، وعبد الرحمن" رضوان الله عليهم أجمعين. أما الآيات فهي كالتالي:

﴿ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.

وكُلَّ هذَه الأشياء محفوظة في صندوق مصنوع من النحشب، مزين ومرصع بقطع الفضة من كل نواحيه، مغلّف بقماش سميك أخضر اللون. والسارية التي يعلّق اللواء عليها كانت من الخشب، طولها ثلاثة أمتار، ومغلفة أيضا بغلاف من القماش الثخين الأخضر. واللواء على شكل ورقة شحر، عليه وسام من الفضة، وله حزام للحمل على الكتف عند الحاجة.



اللواء الشريف الذي أعيد ▶
صنعه من قبل العلماتيين.
اللواء مصنوع من الأطلس
الأخضو، وقد ركب عليه
قماش من الحرير الأحمر،
وكتب عليسه أمسماء
العشرة المبشرين بالجنة.
طوب قابي، رقع: ١٨/٢١









♦ علم اللواء الشريف, وهو من الفضة، في الفسسة الأسشل كرة مذهبة كبيرة. وفي القسم وكلمة التوحيد وآيات أخرى. يتسم الاحتفاظ بسه في كيس من الصوف الأخضر يصندوق ملفسوف بالصسوف أيضا.

♦ محفظة المصحف الشريف
 النسي تعلق علسي اللواء.
 طوب قابي، رقم: ٢٨/٢١









مورة التكافر الشواد علي لجند من فان كنام الوطن وعي مارة في جنسة المعا فران فان إلى ٢٩٣٠ (٢٩٠٠





مورة الهنوة إلى اللبت سيرفي كاندار مي الر الهندان البت الاكار البتات الله الرسدة إلى المرسان إلى أن الراحة

## مصحف عثمان بن عفان عليه

وهو بمقاس ٢٤ × ١٤ سم، ويتألف من ٢٠ ورقات تتضمن كل واحدة منها ١٧ سطرا. صفحاته من الجلد، كتابته بالخط الكوفي بمداد بنّي اللون ضارب إلى السواد. أما أسماء السور وإشارات الأحزاب فبسيطة ومذهبة وفقا للطراز العربي. وقد غلف المصحف بالجلد الأحمر فيما بعد، وتم تذهيب أطرافه. والصفحة الأولى من المصحف كتب عليها باللغة العثمانية التركية بخط النسخ والرقعة "كاتب الوحي عثمان ذو النورين". وقد أرسله والي مصر محمد على باشا إلى إسطنبول للحفاظ عليه في قسم بردة السعادة، ولا توجد عليه أية إشارة إلى تاريخ كتابته. ويروى أن سيدنا عثمان فله كان يقرأ أثناء استشهاده آية: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تُولُوا فَإِنْمَا هُمُ في شِقَاقِ فَسَيَكُفيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ (البقرة: ٢٧/٢).

واليوم يوحد عدة مصاحف تنسب إلى سيدنا عثمان في متاحف متعددة؛ ومن المستبعد أن يوحد المصحف الذي كان يقرأه عثمان في أثناء استشهادة في نفس الوقت في أكثر من مكان. وفي هذا الصدد يتحدث أيوب صبري باشا عن وجود ثلاثة مصاحف في زمنه عليها قطرات من الدم نسبت إلى سيدتا عثمان في في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة. ثم يقول إن ذلك من صنع الححاج بن يوسف الذي أراد أن يبقي ذكرى استشهاد سيدنا عثمان فصبغ بعض المصاحف بقطرات من الصبغة الحمراء وأرسلها إلى بعض المدن. ويقول مدير متحف قصر طوب قابي الأسبق "تحسين أوز" إن مصحفين، أحدهما لسيدنا عمر في والآخر لسيدنا على في وبخطيهما، موجودان في متحف قصر طوب قابي، كما يوحد نسختان لسيدنا عثمان ذي النورين. والصحيح الذي ثبت لدي أن مصحف سيدنا عثمان الحقيقي هو الذي يوحد في دائرة البردة النبوية الشريفة.



ادد واحده و مر خانوانا بعسمه ميد حلوا هد والعد ن ملا عد مسال المالم و و او احد السو و سر ساله العواق لا عبر الد والعه والزلااعل الديز صالفواد المشقورة وا فه ووالكا المعرد علة صابابر مسا Peku وادعى أما والما وفاها و عومها و الما وفاها و عومها و الما وفاها و عومها و الما 


▲ المصحف الشريف الذي كان يقرأه عنمان بن عفان شراعات استنسبهاده. طوب قابسي، رفع: ٣٣



# آیت کریمت بخطسیانا عفان عفان عفان عفان

خمسة أسطر كتبت بالخط الكوفي على أرضية بيضاء بمداد أسود، وهي:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾

وهي بخط سيدنا عثمان ذي النورين، ودليل ذلك العبارة التي كتبت تحت الآيات وهي: "هذا الخط الكوفي لحضرة عثمان بن عفان".

> آید کریمة بخط سیدنا ♦ عنمسان بسن عقسان ﷺ طوب قابی، رقع: ۲۳۳/۲۱

T

## الرسالة الني بعثها الرسول ﷺ إلى المقوقس عظيمر القبط

الرسالة مكتوبة على جلد أسود بالخط الكوفي، وهي بحجم ١٩×١ سم، حيث تم العثور عليها من قبل "باثلمي الفرنسي" سنة ١٨٥٠ في دير داخل إنجيل قديم للأقباط بمنطقة الصعيد في مصر. ولما تبين أنها الرسالة التي بعث بها الرسول فلله إلى المقوقس تم إرسالها فورا إلى إسطنبول وقدمت إلى السلطان عبد المجيد (١٨٣٩-١٨٦١). فصنع لها إطارا وعلبة من الذهب، ووضعها داخلها، ثم أودعها بين الأمانات المقدسة. ويلاحظ أن الرسالة أصيبت بالتسوس في بعض الأماكن بوسطها. أما نص الرسالة فهو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أحرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. ﴿يَا أَهْلَ اللهِ وَلَا يَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتْحِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَهْلَ اللهِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتْحِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

الكتاب الذي اوسله الني ﷺ ◄ إلى المقوض عظم القبط طوب قابي، وفيه ٢١ ١٧٤





الرسالة الني بعنها الرسول على إلى أسر الأحداد المعذر بن سأوى

مر محمد رسول الشاول تبدير مناول الشاول المناول المناول المناول المناول المن المناول المن المناول المن المناول ا من المناول المن المناول المنا



# رسالة الرسول # إلى مسيلمة الكذاب

را مسلسول في مسلسون قلب السلام من من المع الهندي أما بعد، اعلم أن الأرض في يورثها المراس في يورثها المراس في يورثها المراس المعلق. الما يعلم المعلق وعلى من البعث. الما يعلم المعلم الما يعلم المعلم 
الكساب الذي أرسطه الني
 إلى مسيلية الكذاب
 طوب قاني، وقع: 199/11





### خاتم السعادة

وهو بطول سنتمر واحد، مصنوع من حجر العقيق الأحمر، مكتوب عليه بالخط الكوفي "محمد رسول الله". كان الرسول ﷺ يلبسه في إصبعه، وهو من الفضة وفصه من حجر العقيق. وقد استعمله سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان ﷺ كخاتم الخلافة، إلا أنه سقط من يد سيدنا عثمان ﷺ في بئر أريس التي عرفت فيما بعد ببئر الخاتم، وتم البحث عنه ثلاثة أيام دون جدوى. فصنع عثمان ﷺ خاتما يماثله وكتب عليه "محمد رسول الله". وبعد استشهاد سيدنا عثمان ﷺ انتقل الخاتم إلى الأمويين ثم العباسيين، وتم العثور عليه في بغداد بين الأمانات المقدسة، وجيء به إلى إسطنبول، وهو ذلك الخاتم في أغلب الظن.



﴿ خاتم الرسول ﷺ. طوبقابي، رقم: ١٦٧/٢١





#### اللحيت الشريفت

كان الصحابة الكرام يجمعون قصاصة شعر النبي الله حينما يحلق رأسه ولحيته الشريفة ويحتفظون بها تبركا وذكرى. يقول سيدنا أنس بن مالك الله "رأيت الحلاق يحلق للنبي صل الله عليه وسلم والناس مجتمعون حوله لا يتركون شعرة واحدة تسقط على الأرض إلا التقطوها". ونقل عن أم عمارة في السنة السادسة للهجرة أثناء عمرة الحديبية أنه وضع قصاصة شعره عند شجرة كانت بحانبه، فتناولها الصحابة شعرة تلو شعرة وتقاسموها فيما بينهم، حتى أن أم عمارة أخذت خصلة منها، وبقيت عندها إلى أن توفيت. وكان المرضى يطلبون الخصلة الشريفة من أم عمارة ليغتسلوا بمائها بنية الشفاء.

وفي حجة الوداع حلق معمر بن عبد الله لرسول الله وأعطى الشعر المبارك إلى أبي طلحة الأنصاري ليوزعها على الصحابة الكرام. وأخذ القائد الشهير خالد بن الوليد لله خصلة من مقدمة شعر رأسه في ووضعها في عمامته حتى آخر عمره. وفي إحدى الحروب سقطت عمامته على الأرض فهرع وراءها مخاطرا بنفسه، ولما سألوه عن ذلك أخبرهم أن فيها خصلة من شعر رسول الله في، وأنه لم يهزم في حرب ببركتها.





وهذا فاتح أفريقيا عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته الوفاة كانت معه شعرة من أثر رسول الله ﷺ، فوضعها تحت لسانه متفائلا بأنها تخفف عنه السؤال في القبر.

ويحكي "إسماعيل حقى البورسوي" في كتابه "تحفة العطائية" أن نور الدين زنكي أحد ملوك الشام كان معه بعض أظفار رسول الله الله وشعرة من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، فأوصى أن توضع الشعرة على عينيه والأظافر على شفتيه عند وفاته، فنفذت وصيته. ولهذا امتلأ ضريح نور الدين الشهيد بالأنوار المحمدية، وهو يزار إلى اليوم والدعاء عنده مستجاب.

وما زالت اللحية الشريفة تنتقل من حيل إلى حيل حتى يومنا هذا. وتوحد اللحية الشريفة في بعض المساحد التاريخية، وكذلك عند بعض العائلات والشخصيات المعروفة. وغالبا ما توضع اللحية الشريفة في قوارير مملوءة بشمع العسل من الطرفين، ثم تلف هذه القوارير في أربعين طبقة من الصرر حيث توضع في صندوق صغير، ويوضع الصندوق على منضدة صغيرة فوق أعلى درجات المنبر ثم يغطى بغطاء أخضر، ويفتح للزيارة مع الصلوات على النبي في الليالي والأيام المباركة وخاصة في ليلة القدر. وهكذا تلتهب محبة رسول الله في قلوب العاشقين الذين آمنوا به دون أن يروه، وتخف لوعة الشوق إلى الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم بعض الشيء برؤية شعرات من لحيته المباركة.

اللحية الشريفة. ♦ طوب قابسي، وقع: ٣٥/٢١









ويتم الحفاظ على اللحية الشريفة في أكثر المساحد داخل قوارير صغيرة، غير أنها في قصر طوب قابي وضعت في محافظ من الذهب والفضة، وزخرفت بأبدع الزخارف، وطعمت بأنفس قطع الياقوت والزمرد والألماس. والمعهود أن تودع هذه المحافظ في صناديق من الخشب المزين تزيينا بديعا والمغطى بقماش جيد أو بقطع من كسوة الكعبة المعظمة، كما هو الحال في المقتنيات المباركة الأخرى.

ويبدو لنا من خلال دراستنا للسجلات التاريخية أن اللحية الشريفة كان يحتفظ بها السلاطين أو أمهات السلاطين أو كبار رجال الدولة المقيمين في القصر، ثم تنتقل إلى خزانة الأمانات المقدسة بعد وفاتهم. فعلى سبيل المثال عثرنا على إحدى بطاقات اللحية الشريفة وقد كتب عليها أنها انتقلت إلى الأمانات المباركة من والدة السلطان، وأنها كانت تصطحبها معها أينما سارت طيلة حياتها. وهناك شعرة أخرى من شعره وكانت عند السلطان عبد العزيز (١٨٦١-١٨٧٦) عندما كان شابا، قبل أن يتولى الحكم.

كما أنه كتب على بعض بطاقات اللحية الشريفة عبارة "هذه هي اللحية الشريفة التي تزار في ليلة الرغائب"، مما يدل على أنها وقفت من قبل أهل القصر السابقين للزيارة في الليالي المباركة مثل ليلة القدر وليلة الرغائب والأوقات المباركة الأخرى.



إ محنث فضية لتحية الشريقة المحافظ والصور التي تحفظ فيها النحى الشريقة ذات قيمة عالية من النحية الصية كفلك طوب قامي إلموا ٢٩١/٣١

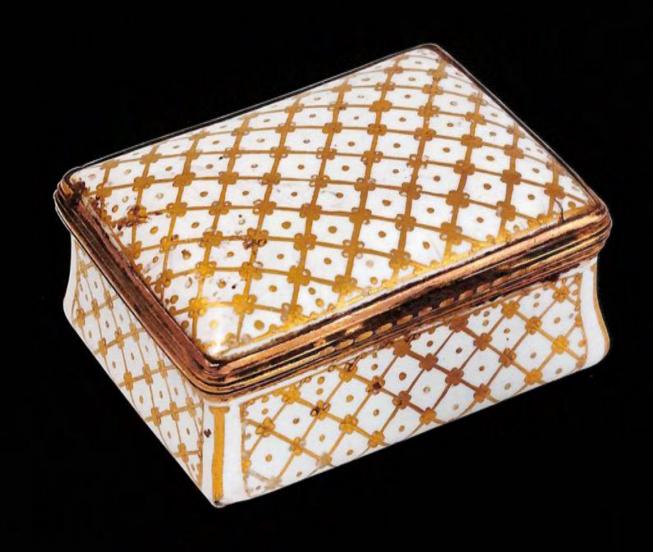





محلطة فضية للحية الشريقة. طرب لابي، وقع: 14/71







#### أثر القدمر الشريفتي

وقد أشار الإمام القسطلاني في كتابه "المواهب اللدنية" إلى الأهمية الكبرى التي احتلتها أثر القدم الشريفة في الثقافة الإسلامية بدءا من الشعراء الذين امتدحوها في قصائدهم، إلى خطباء المساجد الذين أشادوا بها في خطبهم. وقد ذكر بأن إبراهيم الطبي أيضا قد تشرف بمثل هذه المعجزة العظيمة حيث انطبعت أثر قدمه الشريفة على مقامه الموجود أمام الكعبة المعظمة والمعروف بمقام إبراهيم. والإمام مجاهد فسر كلمة "آيات بينات" في آية ﴿فيه آيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمِ الله الراهيم الطبي المعظمة على معاهد فسر كلمة "آيات بينات" في آية ﴿فيه آيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيم المعظمة المعلمة 
وتوجد آثار للأقدام السعيدة في القدس الشريف ومصر، ولا سيمًا في بعض مدن الهند. وأشهر هذه الآثار هي التي في القدس الشريف على الصحرة التي عرج منها رسول الله ﷺ إلى السماء. وقديما كان يحتفظ بأثر القدم الشريفة تحت قبة عند الكعبة وقرب بئر زمزم، إذ يحكي الرحالة التركي الشهير "أوليا جلبي" أثناء حجه أن أثر القدم الشريفة كانت مملوءة بماء الورد وأن الحجاج

وكان السلطان أحمد الأول أكثر سلاطين بنى عثمان احتراماً وتقديراً لأثر قدم الرسول ﷺ. وكان السلطان المملوكي "قيتباي" قد اشترى من أحد أحفاد الرسول ﷺ أثر القدم الشريفة بعشرين ألف دينار؟ وبعد وفاته وضعت في ضريحه بالقاهرة. فأمر السلطان أحمد الأول بالإتيان بها

الى إسطنبول حيث احتفظ بها في ضريح الصحابى الحليل أبي أيوب الأنصاري، وبعد

الانتهاء من تأسيس جامع السلطان أحمد نقلت القدم

الشريفة إليه. وفي الليلة التي تم نقلها إلى المسجد رأى السلطان

فيما يراه النائم أن الأنبياء عليهم السلام عقدوا اجتماعا قضائياً، والرسول

ﷺ جالس على كرسي القضاء.

أثر القدم الشريفة. وهي القدم ◄ السسرى، وقد استنسخت عن القسدم المطوعة على قسة الصحرة فسي القدس الشسريف حيث عسرج بالرسسول ﷺ إلى السماء. طوب قابي، وقو: 177/٢١

من معجزات الرسول على حسب رأي بعض العلماء أنه إذا داس على حجر انطبعت عليه أثر قدمه الشريفة. وكان عشاق الرسول في ومنهم السلطان أحمد الأول (١٦٠٣- ١٦١٧) يعدون تمريغ الوجه بأثر القدم وجعلها تاجا على رؤوسهم سعادة كبرى.





لوحة من الحشب وقد نقش عليها أثر القدم الشريفة صورة القدم الشريفة وقد رسمت بالنقش البارز على قطعة خشبية طليت بألوان مختلفة وزينت بأشكال مذهبة وكتب على إطارها ما ترجمته:





أثر الفدم الشسريفة. وقد نقسش الأثر على لوحة من الخشسب بالنقش البارز. طوب قابي، رقم: ٢٦/٣٦/ إن الحبيب رحمة للعالمين، سعادتنا رهينة بحبه، إن أثر قدمه تاج رؤوسنا، ورفعة المقام بتمريغ الوحه بها... أمنا بذلك أمنا...



وقد رفع السلطان قيتباي قضية ضد السلطان أحمد بسبب نقله أثر القدم الشريفة إلى جامعه في إسطنبول، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لقبره وحرمانه من الدعوات وقراءة الفاتحة على روحه. وأخيرا صدر الحكم في تلك المحكمة المعنوية بإعادة القدم الشريفة إلى مكانها، فاستيقظ السلطان وخضع للقرار الذي رآه في الرؤيا، وأمر بإعادة أثر القدم الشريفة إلى القاهرة؛ وذلك بعد أن أمر بصنع ريشة على شكل القدم الشريفة من الذهب الخالص مرصعة بالأحجار الكريمة ليضعها على عمامته في أيام الجمع والأعياد، وكتب عليها هذه الأبيات، وترجمتها كالتالي:

يا صاحب القدم الشريفة...

على رأسي تاجاً فلترتفع قدمك،

وفي أرجاء الأرض فليَفُحُ أريحك...

هيا يا أحمد يا سميّ محمد،

فلترتفع مناجاة أشواقك،

فأنت في حضرة القدم،

التي ما غُيِّرتُ إلا لله،

وما مشت إلا له... وفي سبيله...

وقد ذكر المؤرخ "طيار زاده" أنه كان يوجد في ضريح السلطان أحمد دولاب وسط حزانتين تحتويان على أشياء السلطان، والريشة المذكورة يتم الاحتفاظ بها في الحزانة اليسرى.

كذلك أمر السلطان أحمد برسم أثر القدم الشريفة على لوح حشبي وبعث به إلى شيخ الطريقة الخلوتية "عزيز محمود خدائي"، والشيخ بدوره علقها على جدار تكيته في حي "أسكدار".

هذا، ويوجد ستة من آثار القدم الشريفة التي حفرت على الرخام أو الحجر السّماقي في جناح الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي، من ضمنها أثر القدم اليسرى للرسول الله المحفور على حجر سماقي أخضر اللون؛ وهو أثر قدمه الله أثناء معجزة المعراج حسب المعلومات المسجلة في قائمة المقتنيات، لأنه يتميز عن غيره من آثار الأقدام الموجودة بتكامل شكله، كما أن بقاء أثر الكتابة الملونة على أطرافه يدل على أنه استنسخ من القدم الموجودة في القدس الشريف، أي أنه مستنسخ من الأصل وليس هو الأصل ذاته. وقد استنسخ من هذا الأثر المبارك نسختان على قطعتين من الفضة وكتب عليهما الأبيات التي ترجمناها كالآتي:

مباركة ليلتك،

يا سيد السادات...

حبريل آٿ،

بالبراق آت،

هيا امتطه،

على الصخرة فضع قدمك،

نقش القسدم البويسة. تم ◄ المحسيء به مسن طرابلس الغسرب إلى اسسطبول في عهد السلطان عبد المجيد. أما الإطسار والغطاء الذهبي فقد صنع من قبل السسلطان عسد الحبيسد الثانسي طوب قابل، وقود ١٩٥١/٢١



القدم التسريفة على ورق ◄
المقدوى. وقد كتسب على
إطارها المذهب أبيات شعرية
في مسدح المصطفى ﷺ
وبالاحظ في ومسط الصورة
يعسض الآثار النسي حصلت
نتيجة تمريسغ الوجه بها.
طوب قابي، رقع: ٢٢٠/٢٤

وعليها فلتنطبع قدمك،
على الزمن فلتبق،
تذكر بالحدث العظيم،
الذي لا حدث أعظم منه...
ما أعظم ممشاك،
ما وطئت أرضاً إلا تركت،
عليها أثرا من قدمك،
بُشراكم يا آل عثمان،
أيها الحافظون في القلوب آثار الحبيب،
ببركتها حُفظتم من النار،
وببركتها فزتم بالرضى والشفاعة.

على حدران منازلكم فلتنطبع قدم الحبيب،
لو احترق الكون ما احترقتم،
ولو غدت الدنيا فحماً سلمتم.
يا مذنبون...
بالقدم الشريفة،
مرّغوا الوحوه،
واغسلوها بالدموع،
بلا ذنب تكونون،
ومن الإنس والحن تُحفّظون...

هذه الآثار التي تحمل ذكريات معجزة المعراج تم استنساخها -على الأرحج- من قبل فناني ذلك الزمان وفقا لآثار القدم الشريفة الموجودة على قبة الصخرة في القدس الشريفة والتي لا تبدو معالمها بوضوح، وهذا يفسر ضخامة حجم بعض الأقدام الشريفة التي توجد في قصر طوب قابي.

كما يوجد أثر آخر لقدم النبي ﷺ جاء به أمير فرقة النظامية أحمد بك من طرابلس هدية إلى السلطان عبد المحيد، فكافأه السلطان بـــ ١٤٤ ألف قرش مقابل هذه الخدمة الجليلة.





وهو أثر قدمه اليمنى ﷺ، وهو منقوش على لوحة مرمر سماقي ملون، وعقبه مكسور ومربوط بأسلاك من الفضة، وهو موجود الآن في قاعة العرض ومفتوح للزوار؛ ومكانه الأصلي هو الحجرة الخاصة مقابل الباب داخل خزانة على رف من الرخام. وقد صنع له إطار وغطاء من الفضة، ثم تم تجديد الغطاء القديم بغطاء جديد من الذهب سنة ١٨٧٧ م من قبل السطان عبد الحميد الثاني ترجمتها كالتالي:

> إن رمتَ عزا في الدارين يا فتى، فمرغ الحد بقدم الرسول المحتبى، والتمس به الشفا من علة أزمنت، فها هى ذا قدم الرسول المرتضى...

ولقد تم العثور في سجلات متحف قصر طوب قابي على آثار أخرى للقدم الشريفة وجدت في منزل امرأة بمنطقة "أديرنه قابي"، إضافة إلى آثار أخرى رسمت بالبد على الورق المقوى أو نقشت على القطع المعدنية، وهي تحفظ البوم في جناح الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي.

ومن ضمن هذه الآثار حذاء للشيخ عزيز محمود خدائي مع مفتاح للكعبة تم استلامهما من "طالب أفندي" خطيب حامع الشيخ في أسكدار أثناء الحرب العالمية الأولى، وحيء بهما إلى قصر طوب قابي. وعلى الرغم من وجود عبارات في السجلات الرسمية تدل على أن هذا الحذاء الخشبي المصبوع بلون الحوز هو نعل الرسول ، إلا أننا نستبعد ذلك، إذ لم يرد في المصادر القديمة أن النبي الله قد لبس نعلا من خشب. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التأكيد على خطوط الأصابع في النقش تبين لنا أن هذا ليس نعل النبي الخشب فيما بعد.

والقدم الشريفة المذكورة ومفتاح الكعبة تم إهداؤهما من قبل السلطان محمد الرابع إلى شيخ زاوية الخدائي طالب أفندي الذي وضعهما بدوره في المسجد المعروف باسم والده "الشيخ مصطفى دواتي زاده". وكانت من المقتنيات التي تزار في الليالي المباركة، وهي محفوظة في حزانة ذات مصراعين حديديين بمكان عال في المسجد. والخزانة لا تزال قائمة اليوم وقد كتب عليها ترجمة العبارات التالية:

> أنسر القدم الشسريفة لقد ﴾ رسم على لوحة فضية إحياء لذكرى معجسزة المعراج. طوب فابي، رفع ٢٦ ٤٧٠٤



في هذا المكان المبارك أودع نعلا رسول الثقلين، فامسح وجهك بهما مهما تكن تصبح قرير العين في الدارين...

وأنشد الشاعر العثماني "سنيح" في قصيدة قال فيها:

ياطالب الهدى ادخل هذا المكان متأدبا، فهو معبد وكل شيء فيه محبوب، فيه مفتاح بيت الله المطهر، ونعلا رسول الله سلطان الوجود، نعلان شريفان لقدمي أحمد، مفتاح وقفل للبيت الممحد، أهداهما الشيخ طالب حليفة الحدائي، لأبيه دواتي زاده الشيخ مصطفى، فأصبح المسجد ساطع الأنوار، ولا يزال تفيض منه البركات، مهديهما الأول للشيخ طالب، الملك الهمام محمد الرابع، تعال مرغ الوجه في ذاك الغبار، هو حامع شريف وتكية رحال، غباره كحل يحلي نور العيون، حادمه حسيب أفندي مدي الدهور، من يعتني بخدمته حق الاعتناء، شَفُّعْ به يا ربنا خير الأنبياء...

.....

وهناك صورة أخرى للقدم الشريفة رسمت على لوحة من حشب مصبوغ بماء الذهب ومزخرف بألوان بديعة، مع صلوات على الرسول ﷺ كتبت على طرفيها بشكل الطغراء، وعلى زواياها اسم الحلالة واسم النبي ﷺ وأسماء الخلفاء الأربعة والحسن والحسين رضي الله عنهما، كما نقشت على الإطار الأبيات الآتية:

> نحن نعلم أنه فخر الرسل ومنبع الرحمة نحن نعلم أن سعادة الدارين مكفولة بحبه، وإنَّ نقش القدم تاج رؤوسنا وسعادة الرفعة بتمريغ الوجه به...

والقصيدة طويلة، والأبيات التي كتبت على النقش المرسوم على الورق المقوى أكثر من الأحرى. ومع تشابه النقشين في الحجم إلا أن هناك فروقا في أداء الرسم، إذ إن الأثر المرسوم على المقوى أكثر بساطة من المرسوم على لوحة الخشب والذي يبرز أطراف وخطوط الأصابع.

وجدير بالذكر أن آثار القدم الشريفة إلى جانب قصر طوب قابي- توجد في أضرحة أبي أبوب الأنصاري والسلطان مصطفى الثالث والسلطان عبد الحميد الأول بإسطنبول. أما الأثر الموجود في ضريح السلطان عبد الحميد الأول فقد أتى من قرية القدم في الشام برجاء من السلطان نفسه حيث حمله الشيخ محمد زياد الذي ورث خدمة القدم الشريفة عن أحداده على رأسه طوال الرحلة حتى وصوله إلى إسطنبول.

وفيما بعد أنشأ الصدر الأعظم خليل حميد باشا تكية القدم الشريفة للشيخ محمد زياد في حي " "سَمَطُيا". وبعد إيداع أثر القدم الشريفة ضريح السلطان عبد الحميد الأول فتحت للزيارة في ليالي القدر تحت إشراف شيخ تكية القدم.

ومن معجزات الرسول ﷺ التي تشبه معجزة أثر القدم الشريفة، الحجر الذي انطبع عليه أثر مرفقه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أيوب صبري باشا في كتابه "مرآة الحرمين" أن الرسول ﷺ اتكاً على حجر فبدا موضع مرفقه عليه. وكان هذا الحجر في جوار حانوت سيدنا أبي بكر الصديق ﷺ في مكة، وهو معروف بـ "حجر المتكاً"؛ وفي مقابله وعلى جدار جانوت سيدنا أبي بكر بوجد "الحجر المتكلم" الذي تقول الروايات عنه بأنه سلم على النبي ﷺ وتكلم معه. ويقول أيوب صبري حينما يصف الحجر المتكلم بأن شكله نصف أسطواني، ومقاسه القطري بحجم ثماني أصابع، وهو حارج عن الحدار بمقدار ست أصابع. وهذان الحجران كغيرهما من الذكريات المباركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد عفا عليهما الزمن ولم يبق لهما أثر.

ويوجد اليوم قطعة من الحجر خضراء اللون، على شكل ربع دائرة، محاطة الأطراف بغلاف من الفضة يتم حفظها في ضريح السلطان أحمد ويطلق عليها اسم "الحجر الناطق". هذا الحجر الذي

جيء به -حسب السحلات- من ضريح "مهرشاه سلطان" قد يكون قطعة من الحجر المتكلم.
ومن بين الذكريات المباركة التي تحفظ في جناح بردة السعادة صورة قدم كبيرة مرسومة باللون الأحمر على نسيج قطني يبلغ طوله ما يزيد على ٥,١ متر، وقد كتب عليها أنها أثر قدم سيدنا آدم الظيظة. وفي جزيرة "سرنديب" الهندية التي تعرف اليوم ب "سيريلانكا" في جبل آدم أثر قدم ضخمة على صخرة يعتقد بعض المسلمين أنه يعود إلى آدم الظيلا، بينما يعتقد البوذيون أنه لبوذا. يذكر أن بعض كتب التاريخ تقول إن آدم الظيلا هبط من الجنة إلى جزيرة سرنديب في الهند، وكان طوله ستين ذراعا. ونظراً إلى استحالة بقاء النسيج القطني من عهد آدم الظيلا إلى اليوم، فيمكن القول بأن الصورة رسمت على سبيل المحاكاة ووصلت إلى القصر بطريقة ما.

#### نعل السعادة

محفظة نعل السنعادة. وهي ♦
من الفضة. عند القفل عبارة:
"يا محمد، اشتقع للعبد
الشعيف "براتونيسال" في
أمتك، سنة ١٣٨٩ هـ".
القسم الداخلي معطى بالحرير
الأخضر. وداخسل الغطاء
كتبت عبارة: "التعل الشريف
لحضرة ميد المرسلين ﷺ.
طسوب قابي، رقم: ١١/٢٩

ورد في كتب الحديث أن النبي الله كان يلبس من الأحذية النعل؛ ولأن أرض الحجاز رملية وحوّها حار فالنعل أنسب الأحذية في تلك المنطقة. والنعل عبارة عن قطع من الحلد المدبوغ تخاط فوق بعضها البعض، وله شريط يفصل الإبهام والتي بجانبها عن الوسطى، وله أشرطة تربط على كاحل القدم، وهذا النوع أفضل أنواع الأحذية. ويقال للأشرطة التي تربط على الكاحل "شراك"، وللضماد الذي يتخلل الأصابع "قبال". وإذا ما أمعنا النظر في النعلين السعيدين نحد أنهما يتميزان بجودة عالية وصناعة متقنة، وقد ذكرت كتب الحديث صورة النعلين الشريفين بالتفصيل.

ومن المعروف أن النبي ﷺ كان يلبس الخف أحيانا مع أنه لم يكن شائعا في منطقة الحجاز. وكان عنده نُحفًان أحدهما أهدي إليه من قبل النجاشي حاكم الحبشة، والآخر من قبل الصحابي الجليل دحية الكلبي ﷺ.

وكان يطلق على الحذاء النبوي في التاريخ العثماني اسم "نعل السعادة"، أو "بَشُماقِ شريف" أي الحذاء المبارك. وفي قصر طوب قابي يتم الاحتفاظ بثلاثة نعال للرسول مع حذاء مغلق من صنع اليمن، أحدها كان بحوزة رجل عباسي النسب يدعى الدرويش محمد، فأرسله إلى إسطنبول سنة ١٨٧٢ م.



نعل السعادة. طوب قابي. رقم: ٢١/٩٠/







## أنولع النعل الشريف

هناك اعتقاد لدى المحتمع العثماني بأن المنازل التي توجد فيها الأشكال التي تمثل نعل السعادة محفوظة من كل النوازل المادية والعنوية، وأنها وسيلة لحصول البركات والخيرات. ومن ثم كثيرا ما ترى رسوم النعلين الشريفين وقد علقت على حدران العديد من المنازل أو المحلات التجارية تبركا وتفاؤلا. والأبيات التالية تفسر العواطف التي يكنها المحتمع العثماني للرسول ﷺ:

نعلا رسول الله تاج الكائنات رفعة الخلق تحت ظل القدمين، إني خادم لشبه نعل المصطفى لعلى أسعد دائما في الدارين،

كان ابن مسعود يخدم النعلين

وأنا مسعود بخدمة النعلين...

نودي موسى في الطور أن اخلع النعلين

نموذج للنعل الشريف. صنع ﴾ من خسلال إلصاق لوحتين حديديتيسن ببعضهما بقوة. طوب قابي، وقام: ٧/٢١٥

قالب نعل السعادة. القالب الخشي يشبه نعل السعادة الأصلي من حيث الحجم والشسكل وإن اختلسف قليلا فسي موضع العقب. وقسد نقش عليسه بعض الأشكال العربية وكتابات متعلقسة ينعل السسعادة. طوب قابي، رقم: ٧١/٢١ ٢









د سع دا سعدة شد دوس قابی و حد قاب استع شكار النفل الشریف، وهو محفور من سد سعد بخشا السید وهذا اقالب وإن كان محتلفا فی منطقة بلكعب بعض الشیء من سعد و دیگر وصورة انفسانی موافق تماما لنفل لسعادة المحفوظ تحجت وقم استادة المحفوظ تحجت المام معد المام المسال المسلم المام المسلم المام المعادة "المحفوظ تحجت المام و المحلول ا

### القلح الشريف

بينما كان رسول ﷺ يتحول في المدينة المنورة مع أصحابه إذ مر يسقيفة بني ساعدة، فحلس ليأخذ قسطا من الراحة، وقال لسهل بن سعد "اسقنا يا سهل"، وكان عند سهل قدح من خشب، فسقى به رسول الله ﷺ وخبأه عنده تبركاً برسول الله ﷺ. وكان سهل في محلس فأخرج القدح وقال "سقيت رسول الله ﷺ بهذا القدح أكثر من كذا وكذا". (رواه البخاري في الأشربة).

وكان عمر بن عبد العزيز في ذلك المجلس فطلب القدح من سهل فأهداه إياه. وكان سهل ابن خمسة عشر عاما عند وفاة رسول الله على، وتوفي في المدينة وعمره ٩٦ سنة، وهو آخر صحابي توفي بالمدينة المنورة. وعمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي السابع كان محبا لرسول الله على فلما ولي المدينة جعل يبحث عن أثر ممشي النبي الله ويتابعه، ويفتش عن المواضع الذي صلى فيها رسول الله فيصلى فيها، ويزور مواقع المعارك النبوية الكبيرة.

وتم الحفاظ على القدح الشريف فترة من الزمن عند أسرة العالم الشهير القلقشندي؛ وفي عام ٩٢١ للهجرة انتقل إلى الأمير "سباي" أحد أمراء الشام. وبعد مضي تسعة قرون بلي مظهره الخارجي فصنع له غلاف من الفضة. أما حجم القدح الخارجي ف ٢٠ سم والداخلي ١٦ سم، وارتفاعه من الخارج ٨ سم، ومن الداخل ٦ سم، وسمكه ٢ سم، والمكان المنحور منه تم تعبثته بمادة سوداء، وزين ظاهره ببعض النقوش والزخارف، وكتبت آية الكرسي على شريط في وسطه بخط الثلث، كما كتبت قصته من البداية حتى وصوله إلى الأمير سباي على أطرافه بحروف صغيرة، وكذلك توجد نفس الكتابة في قعره على وسام دائري.







﴿ لسوس الرسبول الله وسنخف السلسلية ورد اللسوش ۲۸۸ غ ورود الخطف ۲۸۰ غ الدساؤس الوا ۲۸۱۸ غ





حجر النيمر

سود بدد من الدست الذي كان بهرشود في المعقة الدين المداوة فشرة أنام شحيص الدين و السالة فشرة أنام شحيص الدين المسلم فشرو الله فلا المحاصة المهجرة الدين السنة الحاصة للهجرة الدين المعافية والمحلولة المحاصة والمحلولة الدين الدينة الحاصة والمحلولة الدين الدينة الحالة فتولى المحاصة المحاصة الدين الدينة الدينة فتولى المحمولة المحاصة الدين الدينة الدينة فتولى المحاصة الدين الدينة الدينة والمحاصة الدين الدينة الدينة والمحاصة الدينة الدينة الدينة المحاصة الدينة 
و عدم حدود المحموطة الموه بين الأمانات المقدسة لل السر حدد قابق على تلك على تعم بيد رسول الله كاف في المدارة العبارة عليها العبارة المدارة المعملة بد ميدنا محمد المدارة المعملة بد ميدنا محمد المداركة في عربة " (٣ التي القعدة حدد).

و للشا الجحرية من غايا الأشوريين وهي من تراب مدر ومد تنب منها كتابات الحظ المسماري، وبعود رحم إن الدر السابع قبل المبلاد، وهي اليوم تحفظ في

وقد تحسر أور أن تحتام "الأمانات لمنقدمة" "إن لدم يد تحريد في بسم بها وسول الله يكل قات أهلية بدما نصد لابها مرد إلى تاريخ قليد قبل الإسلام، وتعلها سلس يديد عرية أو بأخرى فنترفت بلسس يديد سادر ومر الذي يسرفا من الأخلال التاريخية بساد سيفارد دار و الأمانات المنقدمة في قصر طوف قلي



إ حمر النهم السوب إلى رقب 11/177



### ماعيت السعادة

استعرت نار الحرب في معركة أحد، واشتد القتال في ميدان المعركة، وظل المسلمون مسيطرين على الوضع كله، إلا أنه وفي الساعات الأخيرة من نهاية المعركة، وخلال لحظات، تغير الوضع لصالح المشركين فحأة، فكثفوا هجماتهم على النبي رشح فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر فكسر رباعيته السفلى في جهة اليمين وشج وجهه الشريف.

وقال الواقدي لم تكسر رباعيته تماما بل قطعة منها. ولا تذكر المصادر من الذي احتفظ بالرباعية الشريفة في أول أمرها وكيف حوفظ عليها، إلا أن السلطان وحيد الدين خان (١٩٢٢-١٩٦٣) صنع لها علبة من الذهب رصعها بالأحجار الثمينة، وهي محفوظة فيها اليوم. والرباعية غير منتظمة الشكل بل هي قطعة بيضاء خالطها شيء من السواد.





♦ محفظة كيسرة وأخرى صغيسرة وضعت فيها رباعية النبي ﷺ الشريفة. طوبقابي، رفم: ١٣١٧-٤

# ماء غسل النبي الله

الحرة الخضراء التي كان يوضع فيها ماء غسل رسول الله ﷺ لم تسلم من عوائد الزمن، فلم يبق منها اليوم سوى بعض القطع المتكسرة.



### عَنز لا مسول الله على

.. العصا رمز القوة من قديم الزمان، حملها رجال العدل وخطباء المساجد، كما استعملها الرعاة. وكانّه عليه الصلاة والسلام يتكئ عليها أحيانا ويقول إن ذلك من أخلاق الأنبياء. ويروى أنه الستعمل عصا منشية الرأس بطول ذراع أو ما يزيد، ووضعها أمامه أثناء ركوبه الناقة، كما سلم بها على الحجر الأسود من بعيد في حجة الوداع. وله الله عصا أخرى يقال لها "العرجون" يحملها عند زيارته للبقيع، يمسك بها في يده عند جلوسه، ويتكئ عليها أحيانا أثناء خطبته. وله الله عصا أخرى يقال لها "الممشوق" حيث انتقلت إلى سيدنا عثمان الله في عهد خلافته. وبينما كان الله يخطب في المسحد إذا بجهجاه بن قيس قد خطفها من يده وأسندها على ركبته وكسرها، فصرخ الصحابة في المسحد إذا بجهجاه بن قيس قد خطفها من يده وأسندها على ركبته وكسرها، فصرخ الصحابة في يده أو ركبته بمرض الحكاك، ولم يمض على استشهاد سيدنا عثمان الله مدة عام حتى مات جهجاه بسبب ذلك المرض.

وفي السنة العاشرة للهجرة جاء كبير كنيسة نحران مع وفد من النصارى لزيارة رسول الله ﷺ، فكان من بين الهدايا التي أهداها إلى النبي ﷺ عَنزَة. كذلك أهدى النجاشي عَنزَة للزبير بن العوام ﷺ، فكان رسول الله ﷺ يجعلها سترة أمامه في الصلاة؛ وفي رواية يقال إن الزبير بن العوام اغتنم تلك العنـــزة في غزوة أحد.

وكان بلال بن أبي رباح الله يمشى بعنزة النبي الله بين يدي رسول الله الله الأعياد حتى يأتي المصلى، فيركزها بين يديه فيصلى إليها النبي الله صلاة العيد؛ ثم كان يمشي بها بين يدي أبي بكر بعد وفاة الرسول الله وكان سعد القرظي يمشى بها في العيدين بين يدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما كما أخرج أبو داوود وابن ماحه.

ونقل أبو الفرج ابن الحوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ أن عصاً لرسول الله كانت محفوظة عند الخلفاء في عصره.

ولقد أولى الأمويون والعباسيون والفاطميون المنبر والعصا اهتماما حاصا واعتبروهما رمزا للحكم والخلافة. وكان يمشي بين يدي الخلفاء العباسيين رجل يمسك بعصا في الاحتفالات الرسمية تقليدا لعمل رسول الله ﷺ. وكان الخليفة المتوكل أحد هؤلاء الخلفاء الذين عملوا على إحياء هذه العادة. وأما خلفاء الفاطميين فقد كانوا يحملون العصا بأنفسهم ويعتبرونها شعار الخلافة، ويذكر القلقشندي أن طول العصا ال تي كان يستعملها الخليفة العباسي كان شبرا ونصف شبر، وأنها كانت ببغداد مع بردة السعادة فانتقلت إلى يد السلطان سنجر، ثم أعيدت في عهد الخليفة المكتفي بالله مرة أخرى،

المحافظة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة وكالمحافظة المساورة وكالمحافظة المساورة المساور





# عصاً سياناً مو سي العَلَيْنَ الله على العَلَيْنَ الله ومعزة عظيمة وآية كبيرة خارقة للعادة، إذ ألقاها موسى الغَيْنَ فإذا هي حية في وضرب بها البحر فانفلق شطرين، والحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عنا، وحسب المصاد،

هي برهان من الله، ومعجزة عظيمة وآية كبيرة خارقة للعادة، إذ ألقاها موسى الطّيني فإذا هي حية كبرى، وضرب بها البحر فانفلق شطرين، والحجر فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا. وحسب المصادر التاريخية فقد أهداها سيدنا شعيب الطّيني إلى موسى الطّيني. وفي رواية للطبري أنها هدية من الجنة، وتبلغ من الطول ١٢٢ سم. ومن المعروف أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى الطّيني معجزتين، العصا، واليد البيضاء. فالعصا تحولت إلى ثعبان عظيم ابتلع ثعابين سحرة فرعون؛ كما أخرج يده من جبيه فإذا هي بيضاء للناظرين.

يقول الله تعالى في سورة الأعراف:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلْبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغرينَ ۞ وَأُلْقَىَ السَّحَرَةُ سَاجدينَ﴾

ونحب أن نلخص قصة سيدنا موسى التَّلَكُلُا مع فرعون من كتاب "قصص الأنبياء وتاريخ الخلفاء"، للمؤرخ العثماني أحمد جودت باشا. يقول المؤلف لما دعا موسى التَّلِكُ فرعون إلى دين الحق قال فرعون متعجبا:

"ألم نربك في قصرنا حيث كنت صغيرا" وذكره بحادثة القتل، ثم أتبع قائلا: "والآن حثت، فماذا تريد؟" قال موسى: "أريدك أن تؤمن بالله الذي حلق السماوات والأرض وهو رب العالمين." فغضب فرعون وقال: "ليس في مصر ربّ غيري، فإن اتحدت رباً غيري لأسحننك." فألقى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة تسعى فاغرة فاها مسرعة نحو فرعون. فلما رآها فرعون أخذه الرعب وجعل يرتعد من الفزع. فقال: "هذا هو المولود الذي أخبرني به الكهنة من قبل." فاستشار الملأ من قومه فقال: "إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرحكم من أرضكم بسحره." فقالوا: "أعطه مهلة وأرسل في البلاد مناديا يأتي بكل ساحر عليم، وهذا رأينا قد بيناه لك."

وكان السحر شائعا في تلك البلاد، فشرع فرعون يحمع السحرة من كل مكان، ثم جمع الناس

وكان يوم عيد واجتمع كل أهل مصر، وجاء السحرة فقالوا: "بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون." فألقوا حبالهم وعصيتهم وسحروا أعين الحاضرين، وحيّل إليهم أن العصيّ والحبال حيات تتحرك. فألقى موسى الظين العصا من يده فصارت ثعباناً عظيماً هائلاً جعل يلاحق الحبال والعصي الأخرى ويبتلعها حتى لم يبق منها شيء، والسحرة ينظرون إلى ذلك مذهولين. فعلموا أن هذا ليس بسحر، بل هو حق من عند الله سبحانه. فألقيّ السحرة ساجدين وقالوا: "آمنا برب العالمين رب موسى وهارون." فغضب فرعون صارخا: "إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر، اتفقتم معه عليّ وعلى رعبتي لتستولوا على مصر." ثم أحذ يتهددهم: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النحل." قالوا: "لن نوثرك على ما جاءنا من البينات وآمنا برب موسى، ليغفر لنا ربنا سيئاتنا ونكون من الصالحين."

ولم يؤمن فرعون ولا قومه رغم المعجزات العجيبة التي جاء بها موسى الظّينة فيما بعد. وقال الملأ من قوم فرعون: "إنا لنعجب من إعطائك موسى الفرصة تلو الفرصى لإيقاع الفرقة بيننا وتشتيت شملنا." وكانوا يقصدون إثارة غضب فرعون، إلا أنه كان قد سمح لموسى بأن يحرج بني إسرائيل من مصر. فلما سمع قول الملأ من قومه ندم على قراره، فجمع جنوده ولحق بهم، فلما وصل موسى إلى شاطئ البحر أوحى الله إلى الضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولما حاوز البحر رجع الماء كما كان بقدرة الله وغرق فرعون ومن معه عقابا من الله الواحد القهار.







# طنجرة (قِلْس) سيلنا إبراهيم العَلَيْكُلا

ارتفاعها ١٢ سم وقطرها ٢٢ سم، وهي محفوظة داخل علبة أسطوانية الشكل، ومكتوب على يطاقة ملصقة عليها "هذه محفظة طنجرة سيدنا إبراهيم الطلا التي سلمها السلطان محمد إلى مصطفى آغا كبير خدام الحجرة الخاصة سنة ١٠٥٨ هـ ". وهي مصنوعة من الصوان الرملي الذي يوجد في منطقة سوريا غالبا.



طحرة ابراهيم 🕾 🕨 طربقاني رقو ۲۱ ۲۵







### عمامت سيلنا يوسف الطينية

تقول المصافر بأن السلطان سليم الأول حاء بها من مصر مع الأمانات المقاسة الأخرى؛ وهي الأمانات المقاسة الأخرى؛ وبالأن وباطلها من الأولى وقد للتب عليها ما يتبه الشاش، وبالأن الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الماليكات سليم قد ليس عمامة يوسف القوال فترة من الرمن بعد فتح مصر إلى أن احريب الفندسوة السليمية! فينا يتعمم بها، ومما يعرف أن بعض السلاملين المتمانيين أي القرسين السائس ستي والسامع عند الانوا يلسوى جنامة يوسف القواد الله احتمالات خلوس العرب سائلة عن يسائد المراد المالية المناسبة المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد ال

### ذراع سيلانا بحيى القليلة وجمجمنه

هناك روايات متعددة حول كيفية مجيء القطعة العظمية التي يقال إنها عائدة إلى جمحة يحيى القلطة إلى إسطنبول، والذي نستنتجه من الروايات أن الجمحمة كانت موجودة في عهد السلطان محمد الفاتح في القصر العثماني، إلا أن الأميرة الصربية "ماره دسبينا" روحة السلطان مراد الثاني اصطحبتها معها في عودتها إلى بلدها بعد وفاة زوجها السلطان مراد، فأودعتها دير "ديونيسوس" المعروف باسم يحيى المعمدان في مدينة "أياناروس"، وفي هذه الأثناء ظهر وباء خطير في إحدى الحزر، فانطلق الرهبان نحو الحزيرة عن طريق البحر، وقد حملوا الحمحمة لتدفع عنهم كارثة الوباء. وفي الطريق التقوا بالأسطول العثماني، فتم تسليم الحمحمة إلى قائد الأسطول حسن باشا الجزائري، فاحتفظ بها في قصره تيمنا وتبركا. وبعد وفاته انتقلت الجمحمة إلى القصر العثماني، وذلك عام وغطيت بأشرطة من ذهب، كما أودعت محفظة ذهبية مرصعت بالأحجار الكريمة وغطيت بأشرطة من ذهب، كما أودعت محفظة ذهبية مرصعة بالأحجار الثمينة مزينة بكتابة صربية قديمة. والتوقعات تشير إلى أن المحفظة صنعت في القرن الحامس عشر في صربيا، وقد صنع العثمانيون محفظة أخرى تعكس طرازا فنيا راقيا وضعوا فيها الجمحمة وعلبتها، وذلك في القرن السادس عشر.

أما ذراع سيدنا يحيى الظلاف فهي محفوظة داخل غلاف ذهبي على هيئة ذراع، مزين بنقوش فضية. ويوجد على الغلاف فتحة صغيرة تمكنك من رؤية جزء من اليد، وقد كتب على السبابة ما معناه "حبيب الله"، وعلى الرسغ "يد المعمدان"، وعلى اللوحة المدورة التي تقع وراء المرفق "هي للقسيس دولين موناهو".

ذراع سيدنا يحيى التأييلات تم الإتيان بها من أنطاكيا إلى إسطنبول في عهد قسطنتين السابع. وفي القرن الثاني عشر تم الحفاظ عليها في كنيسة قصر الإمبراطور ثم في كنيسة الأم مريم؛ وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر حفظت في كنيسة "بريبلبتوس". ويذكر السغير الإسباني "كلاويجو" الذي زار إسطنبول عام ٤٠٤ م أنه رأى ذراعين لسيدنا يحيى في كنيستين مختلفتين. وبعد فتح إسطنبول انتقلت الذراع إلى القصر العثماني. وفي عام ١٤٨٤ م بعث بها السلطان بيازيد الثاني إلى نبلاء جزيرة "رودوس" مقابل احتجازهم لشقيقة الثائر الأمير حيم. وفي العقود اللاحقة علم السلطان مراد الثالث بوجودها في قلعة "ليفكوشا" بجزيرة قبرص فأمر بالإتيان بها إلى إسطنبول عام ١٥٨٥ م.

السدراع السسوية إلى ◄ يحسى الله ومخفظتها. طربقاري، رقع: ٢٧٤٢



# مفاتيح الكعبة وأقفالها (المفناح الشريف)

أراد رسول الله من أن يدخل الكعبة المشرفة في العهد المكي قبل الهجرة النبوية، وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة فلم يأذن له بالدخول. فقال له رسول الله من "يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت". فقال عثمان بن طلحة: "لقد هلكت قريش يومئذ وذلت". فقال عليه الصلاة والسلام: "بل عمرت وعزت". وكان باب الكعبة يفتح للناس يوم الاثنين والخميس، فيحلس البوابون على الباب يُدخلون من شاءوا ويمنعون من أرادوا.

وبعد فتح مكة ألغى رسول الله ﷺ كل حدمات الكعبة ما عدا السقاية والحجابة. فأبقى حدمة السقاية كما كانت سابقاً لعمه العباس بن عبد المطلب ﷺ، كما أبقي الحجابة ومفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة ﷺ بعد نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ يَشْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴿ (النساء: ٥٨) وعقب نزول هذه الآية قال رسول الله ﷺ "حذوها يا بني أبي طلحة تالدة حالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى استأمنكم على بيته فحذوها بأمانة الله عز وجل".

وبقي مفتاح الكعبة إلى اليوم في أيدي أبناء بني أبي طلحة، يفتحون باب الكعبة ويغلقونه وقت اللزوم. ولقد تم تحديد مفاتيح الكعبة وأقفالها في عهود مختلفة، وأتي بأكثر المفاتيح القديمة إلى دائرة البردة الشريفة في قصر طوب قابي. وذلك من خلال مواكب ثرتب لهذا الأمر خصيصا وتسمى بـ "مواكب المفتاح". وكانت هذه المواكب تستقبل من قبل كبار رحال الدولة في ثكنة داوود باشا أحيانا، وفي منطقة "سراي بورنو" أحيانا أخرى. أما عادة إرسال مفاتيح الكعبة إلى السلاطين فقد بدأت بعد فتح مصر (١٥١٧م) من قبل شريف مكة وخادم الحرمين آنذاك أبي البركات الذي أرسل مفاتيح الكعبة مع ابنه أبي نمي إلى السلطان سليم الأول. والمفاتيح والأقفال مرصعة بالذهب والفضة، ومكتوب عليها أسماء سلاطين العصر والتواريخ.

لقد درج السلاطين العثمانيون على اصطحاب المفاتيح الشريفة في بعض الحروب والحملات. وأول من بدأ هذه العادة السلطان مراد الرابع في سفره إلى بغداد. هذا المفتاح الشريف الذي يحفظ داخل صندوق مغطى بأطلس أخضر مطرز تطريزا فنيا دقيقا أرسل إلى إسطنبول من قبل أمير مكة زيد بن محسن مع رسالة مرفقة يقول فيها بأنه رأى النبي في المنام، فأمره بأن يبعث مفتاح الكعبة إلى القصر السلطاني. وتنفيذا لأمر الرسول في أرسل الأمير مفاتيح الكعبة وأقفالها مع مفتي مكة وإمامها وخطيبها الشيخ محمد بن الشيح أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفى؛ والرسالة مليئة بالمعاني العظيمة والمشاعر الحياشة، وهي باللغة التركية القديمة وتلخصها كالآتي:

منساح الكعسة وهسو البقاح الذي استثجاد معد السلطان مراد الرابع باشارة معوية في سترة الى بغداد طوب قابي. وقد 19 19







عتبذ عليذ خافانيته وسائسنية سلطانيه صوب سعادت ويناهى وعاكى ولتعثانيه وبقاجي سلطنت ديذي اعني كتن كرمة دنا دخانعالى تشريفًا وتعظيما صابطي وشريفي ولان زيدين محسن داعيل يناعض وانبا وتبتليغ وانهالوي بودركم اشبؤسنه عينزالم فندده ماه عزايا يحج كونك كورد مكدحنة سول كرمسكي للد تعالى علية وسلم وشيعنين محرّمين واما مين ممّا مين ابي محروض الله تعالى نهامة مثل اولوب اول محلاه حضرت أسلطان انّعينا عليه صَلْق الله تعالم بعارت كي مُمّالاه وترسور وبالمرابع من المرابع الله من المرابع الله الله الله الله الله المرابع الم القدتعالى بوآيت كرية تلاوت بيورديلرا لاير see to be fire comes of the نعاند حروعة ومكدد فالملم وخطيب ومفنى ولان الشيخ صدين الشيخ المدابن لشيخ عبدالسارم المنوفى بالمعلى وجالت والاستعال وسال يعسن تاكدا شبوسفرده وبونك صكع صرنه جانبه متوجدا ولوبهند عسكرا سلام اوكناه مفتلح مزبوري تقلاجايك لزنآ كدبعون التدعز وجآل شبوسفر وسايره وحلوسلري نرعدك واقع اولورهذ بومفتاح شزيفكا والكا بيله اولوب فتح ونفرت وظفر كمند ولره ميتسر وصفر إوله وعجم ولايتى فنؤا ولندفذ نصكره جلوساري هرنزيك أولورسك مفتاح شيف مذكور دخي كانلون اولاكم كندولر وادكان دولت واعيان سلطنتي للحاصل جيله انبياع وإعوان وانضأت عامدُ آفات وعاهَات وكافذ نوايب ومعلكا تدن امين اولالروس بعده ونرغ إيرعَنكوا رسال بدر لرآييده بومفتاح ناجي برصالح وإحانقوى كسندية تسلمايدوب اول كمسندعت كرائيا وكنده طوته كدهرة نغى دوشهندمقا بلاولودلوا ليسديقنا الله تعالى برطائغه نك بونلرا بله مغاومته قلب وطاقتاري أولمبوب مغلوب ومنهزم أو لالراناه بوايت كريمية دخي تلاورُ الله بلوالايه وهي قوله نعالى المستريد الله المالاية com la suche in mount i de war the war for the self with the بس بوداعئ فقيرما مودا ولدوغم أوبزو بأب ببت حوام الجون مفتاح جديدا يشلدوب مغتاح عتيقي بأب جميللوي ماه عيها كرامك التنبح كونه ناه موج الميدشيخ عدمنوفي داعيلر بحايله وبعض عنم ابلدا رصال ايلام كداعظم حسكايكا واكوم امتعله بعبته در والمتلق والسلام علوسيتانا ونجينا عماصلي الدعليد وسلم وعلى لدوا صبد اجمعاين بونعنك شكراندسي وبوفنع ويضرتك صدفدسي ولماغيعون تضرع ونياز وبهجا اولنوركدفره ومواشيان وجنت عقام اولانآباءكرام ولجوادعظاملوي زمان شريفلونده مكرمكم ومدوم اينامنون وجنام عظرده ابآء كرام واجرا دعظاملري قبلندب ابأ وإحداد وخأ إحسان وإنعام اولنا نءعلية مع وفروصلات مالوفدلوي خصوصا مفا بلاحواست طربيده ماتقده بصمعين اولوب وأحسفيت أ ديكله مع وف اولان احسانلوبنك بعض اعطا وبعنى الامعطاد اولمشدم إنك مجروعي كاكان دود اعبلوبند احسان بيوبرميله بوسالدكامل مفتاح شريف اولان مزبور شيخ مخلهنوني داعبلري واقف شاهدعدل دراندن سوأل وتفص بوبربلوم سك مغلوم علم عالموا والرياولور وموالي شبخ مقرمنوفي داعبلري متوبع ومتدين هرويحل مشتمق عواطف عليه لرياولماين حرم مكتم كويد مشيخت إيله مقضى إلموام سوير لمسى بجأ اولنوبرامين دركد موجان دخايئا وخاسس رجوع وورودك رواكوبهب باقيامروفهان مطالفكام ومعلالصائر متوطلار

"من زيد بن محسن شريف مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، المبتهل إلى الله بدوام الدولة العثمانية وبقاء السلطنة الدينية، إلى العتبة العالية الخاقانية، والجناب الرفيع السلطاني.

أعلم حلالتكم أني في اليوم الثانى من شهر محرم تمثل لي في المنام السيد الأعظم والرسول الأكرم مع الشيخين الأكرمين والإمامين الهمامين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما؛ وتلا رسول الله عليه صلوات الله تعالى هذه الآية الكريمة:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقًى بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَاللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَالسِعِ عَلِيمٌ وَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَبِعَدَ التَلاوة قال للفقير إلى ربه: "أرسل مفتاح باب بيت الله الحرام إلى سلطان الزمان، مع إمام وحطيب ومفتى حرم الله مكة المكرمة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفي على وجه السرعة والاستعجال؛ فليصطحبه السلطان معه في الأسفار وليقدمه أمام جيوش الإسلام أينما سار، فيتيسر له الفتح والنصر والظفر بعون الله عز وجل. وبعد فتح ولاية العجم فليكن المفتاح معه على السلطنة وجملة الأعوان والأتباع والأنصار. وليبعث المفتاح في كل الغزوات مع رجل من أهل وأعيان السلطنة وجملة الأعوان والأتباع والأنصار. وليبعث المفتاح في كل الغزوات مع رجل من أهل الصلاح والتقوى فيتقدم أمام الحيش، فإذا قابله العدو كائنا من كان يغلب وينهزم أمامه بإذن الله. ثم تلا قوله تعالى:

﴿ وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَخَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَذْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَحَدَ لَسُنَّة اللهِ تَبْدِيلاً ﴾.

فلمًا أصبحتُ صَنعتُ مفتاحًا جديدا لباب بيت الله الحرام، وأرسلت القديم إلى حنابكم في اليوم السادس من شهر محرم امتثالا بالأمر النبوي مع الشيخ محمد المنوفي، وهو من أعظم الهدايا وأكرم العطايا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أحمعين.

وأرجو أن يكون هذا العمل شكراً للنعمة وصدقة للنصر وتقديرا للعطايا الوافرة والمنح العديدة التي اعتاد عليها الآباء والأجداد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة المعظمة زمن آبائكم الكرام وأجدادكم العظام، جعل الله مسكنهم الفردوس أعلى الجنان، وخصوصاً العطية المعروفة بالصرة الحسينية التي انقطع إرسال البعض منها، فالمرجو إرسالها تامة كما كانت مع حامل المفتاح الشريف الشيخ محمد المنوفي. فإني أشهد بأنه إمام عدل من أهل الصلاح والورع والتقوى، وهو معروف بين

العلماء ويستحق العطف عليه بإصدار الأمر بتوليته مشيخة حرم مكة المكرمة، وأرجو أن لا يرد خائبا، وكل الأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان".

ماذا حدث للمفتاح الشريف بعد السلطان مراد الرابع، إلى أين ذهب؟ ليس لدينا أية معلومات حول هذا الأمر؛ ولم يتم العثور عليه مرة أخرى إلا في عهد السلطان عبد المحيد أثناء ترميم أحد القصور في مدينة أديرنة داخل صندوق في الطابق العلوي. ولم تعرف حقيقته إلا بعد قراءة رسالة أمير مكة التي كانت بحانب الصندوق، ومن ثم تم إرساله إلى إسطنبول ليوضع في دائرة بردة السعادة بقصر طوب قابي. وقد كتب على صندوق المفتاح الشريف الموجود في قصر طوب قابي قصة العثور عليه باللغة التركية العثمانية والتي نلخصها كما يلى:

"هوالمستعان،

في هذا المكان الرفيع وحد المفتاح الشريف المحفوظ بكل تكريم واهتمام، وفي الأصل إنه مفتاح باب الرحمة لبيت الله الحرام. أرسل من قبل أمير مكة إلى السلطان مراد الرابع، جعل الله له في الجنة مراتع، وذلك بأمر معنوي. ولسبب ما أخرج من مكانه القديم وبقي بجوار أديرنة تحت تصرف "داغ دويرن زاده" في بداية الأمر، ومنه إلى نور الله باشا، ومنه إلى والى "الموصل" صاحب الدولة أسعد باشا، وبعده إلى بواب التكية العالية ووجهاء أديرنة والد مصطفى بك حسين آغا، ثم اشتراه عثمان نوري باشا، فانتقل إلى حرم الوالي المشار إليه. وأثناء ترميم الغرفة في الطابق الأعلى تم العثور على صندوق في مكان مرتفع. فلما فتح الصندوق وجد داخله المفتاح الشريف. فأخذه الوالي إلى رئيس الجيش سعيد باشا فأوصله إلى حضرة صاحب الفخامة خادم الديار ومعز الأمة بعدله السلطان بن السلطان، والخاقان بن الخاقان عبد المجيد خان أيده الله إلى آخر عمره، فاعتنى به غاية الاعتناء وبذل قصارى جهده للحفاظ عليه تبركاً به واحتراما له. فكان مبارك اليد وخليفة مؤيدا في عصر ميمون".

ولقد مر السلطان مراد الرابع في سفر بغداد على مدينة قونية، وزار ضريح مولانا جلال الدين الرومي، فوجد فيه مفتاحا شريفا داخل كيس من الأطلس كتب عليه على شكل قلنسوة مولوية آية "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم".

وفى عام ١٦٣٥ دخل السلطان مراد الرابع إيران وفتح قلعتي "رَوان" و"هُوي"، ومدينة "تبريز". وفى العام التالي خرج إلى بغداد وفتحها، وتوفى ستة ١٦٤٠ وكان عمره ٢٨ سنة. والسلطان مراد الرابع كان يعرف بثقة النفس وقوة الإرادة، فإذا دخل بلدا لا يغادره إلا بعد إصلاح نظامه واستقرار أموره وامتلاء خزينته. ونقل أنه كان يقرأ القرآن الكريم عند بردة السعادة كما كان يفعل حده السلطان سليم الأول عليهم رحمة الله أجمعين.

ولما خرجت أراضي الحجاز من يد العثمانيين لجأ أناس كثيرون إلى إسطنبول؛ وفي هذه الأثناء احتفظ بمفتاح الكعبة رجل من بني شيبة. فلما توفي تم تسليم المفتاح إلى السلطان محمود الثاني، فوضع في دائرة بردة السعادة سنة ١٢٢٨ هـ..

وفي قسم بردة السعادة مفاتيح أحرى غير مفتاح الكعبة، منها مفتاح الروضة النبوية المطهرة، ومفاتيح أبواب المسجد النبوي الشريف، ومفاتيح مقام إبراهيم الظّينين، ومفاتيح من الذهب والفضة والحديد لأماكن مباركة عند المسلمين. وكانت العادة أنه كلما حددت تلك المفاتيح أرسل القديم منها إلى قسم الأمانات المباركة في قصر طوب قابي بإسطنبول.

فعلى سبيل المثال في عهد السلطان عبد العزيز تم إحراج قفل الباب الخشبي لمرقد السيدة فاطمة الزهراء الملاصق لحجرة النبي تظل، وحدد وصنع للقفل الحديد صورة مثالية على الكرتون، وبُعثت مع القفل القديم إلى إسطنبول من قبل شيخ الحرم محمد أمين بك. وبعث القفل الحديد إلى "برّي زاده عمر أفندي"، وهو فنان من أبناء المدينة المنورة، ليجري عليه نقوشا فنية ويكتب أبياتا من الشعر. وبعد الانتهاء من عمله تم كتابة أبيات الشعر على ورقة مع ترجمتها إلى اللغة التركية وأرسلت إلى السلطان، وهي كالتالي:

"خادم هذه الأعتاب مولانا السلطان عبد العزيز خان، الملتحئ إلى الحناب الأكرم والرسول الأعظم، راحيا أن ينال منه المقصود والمرام، متوسلا بلسان مفتاح باب الطالبين وملاذ اللاحثين، كما يُتوسل بباب الملوك لتحصيل المقاصد وإدراك المطالب، ووسيلتي العظمى هذا الباب الرفيع الحناب".

والعبارات التي نقشت على مفاتيح باب ضريح الإمام الأعظم أبي حنيفة مثال على مدى الاحترام الذي يكنه العثمانيون للشخصيات والأماكن المباركة:

"مفاتيح التربة المطهرة والمشهد المعطر للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان المدفون تحت تراب بغداد، حيء بها إلى دار السعادة، في التاسع عشر من جمادى الأولى لسنة مائتين وخمس وخمسين بعد الألف، وأوصلت إلى الباب العالي؛ وهي تعتبر من التبركات، فوضعت في الخزانة السلطانية بين التبركات الأحرى بناء على الأمر السلطاني".





القفل والمفتاح الخشي.
 لقبر فاطمة الزهراء رضي
 الله عنها. صنع من قبل
 المسلطان عسد العزيز.
 طوبقابي. رقم: ۲۲۹۳/۲



### محفظته الحجر الأسود

الحجر الأسود يقع في الزاوية الشرقية من الكعبة المعظمة، ويرتفع عن الأرض نحو ١,٥ متر، ويروى أن أصله من الحنة. ويروى كذلك أن إبراهيم الطَّنِين لما بنى الكعبة المشرفة حاء بالحجر الأسود من جبل أبي قبيس ووضعه في زاوية البناء ليكون علامة لبدء الطواف، إذ يبدأ الطائفون طوافهم من أمام الحجر الأسود وينتهون إليه، وفي نهاية كل شوط يقبلونه إن أمكن، وإلا يسلمون عليه من بعيد.

ولما بلغ الرسول الشيخ حمسا وثلاثين من العمر، وذلك قبل البعثة بحمس سنوات جعلته قريش حكما لحل خلاف بينها يتعلق بالحجر الأسود؛ وذلك أنه جاء سيل حارف انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة على الانهيار بعد توهنها بسبب حريق كان قد أصابها من قبل. فاضطرت قريش إلى تحديد بنائها حرصا على مكانتها بين القبائل العربية. فلما بلغ البناء موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يتقدم بشرف وضعه في مكانه. فاشتد الخلاف حتى كادت تنشب نار الحرب بينهم، إلا أن أمية بن المغيرة اقترح عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب الحرم. فقبلوا جميعا، وانتظروا فكان الداخل هو محمدا الله. فلما رأوه هتفوا: "هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد." فلما أخبروه الخبر بسط رداءه، ووضع الحجر الأسود وسطه، وطلب من رؤساء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء ويرفعوه حتى إذا بلغوا مكان وضع الحجر الأسود أخذه الله بيده ووضعه في مكانه، وهكذا انتهت المشكلة.

وعندما حاصر الحجاج بن يوسف مكة المكرمة أصابت إحدى أحجار المنجنيق الحجر الأسود فكسرته، ومن ثم صنع عبد الله بن الزبير فله إطارا من فضة للقطع المتكسرة. إلا أن هذا الإطار بلي وتآكل مع الزمن بسبب لمس الأيدي وتمريغ وجوه الزائرين به، فشرع العثمانيون بتبديل الإطار بالذهب حينا والفضة حينا آخر؛ وكلما حددوا الإطار أرسلوا بالقديم إلى إسطنبول ليحفظ مع الأمانات المباركة الأخرى.

المحفظة الدهية للحجر الأسود ◄ طوب قامي. وقسما ٢ ٣٥٢١







# مص اع باب النوبت

وهو داخل الكعبة، في زاوية الركن العراقي. أمام السلّم الذي يؤدي إلى السقف يوجد مصراع باب التوبة؛ وهو مصنوع من قطع خشب مستطيلة ملتصقة ببعضها، وعليها مسامير من حديد. ولما قام السلطان مراد الثالث سنة (١٠٠١ هـ/١٠٠ م) بترميم الكعبة المشرفة تم تحديد باب التوبة وحيء بالقديم إلى إسطنبول. والعبارة المكتوبة على البطاقة الملصقة على الباب تقول: "هذا باب التوبة، كان داخل بيت الله الحرام، فلما رممت الكعبة وحدد بناؤها سنة ١٠٠١ هـ وضع في هذا المكان".



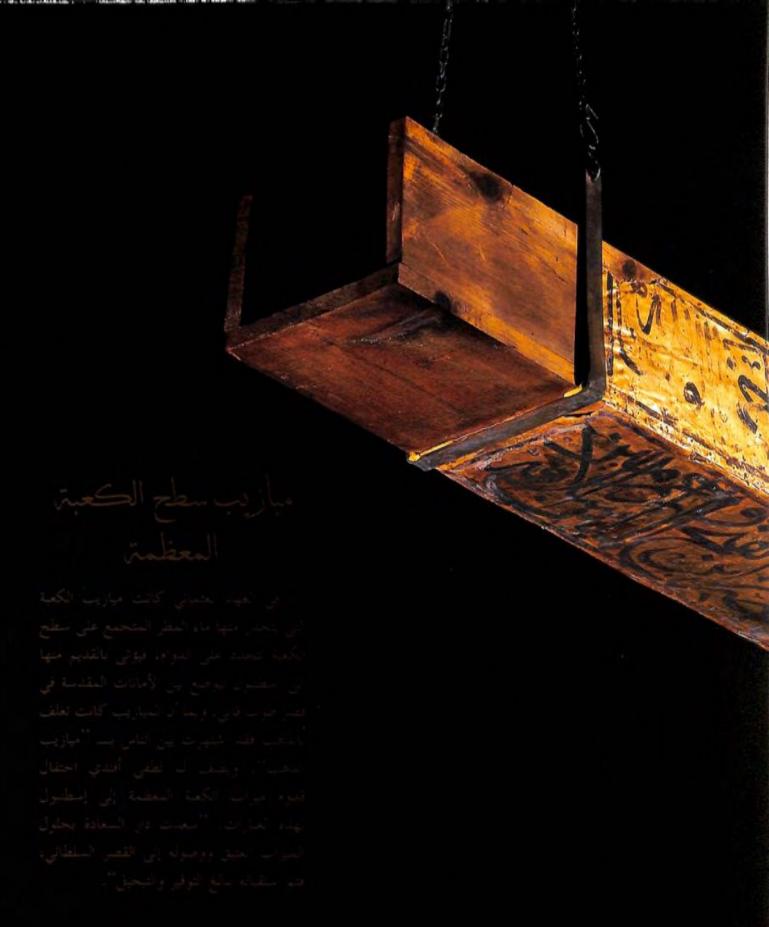

 میزاب الکتماد طوله ۲۹۹ شو.
 وقد کنب علیه اسم السلطان احمد الاول، وقاریح ۱۹۹۳. طوب قابی، وقد، ۲۹۳/۳۱ طوب قابی، وقد، ۲۹۳/۳۱













#### فالرمبالركة جاءت نيجة الناميمات

0 تشع در شرامت درب انسی راو ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۲۰

مد الاست بدر مرات السيار وست فيه المحدى بينها الاحرام الاحرام الاحرام المدين الرائل الدائل إلى الدائل الدائل على أما الأمال على المحال المدين المحل المدين 
﴿ لوحة من المرمو، ومقاسها ٢٤ × ٢٤ سب، وقد نقش عليها أيات من سروة الفتح. عارب قابي، وقد ٢١ × ١٥٥





كما حيء أيضا بقربة ماء جلدية استعملت في نقل الماء عند تعمير القبة السعيدة. وحسبما نقل أيوب صبري باشا أنه أثناء عمليات ترميم المسجد النبوي في عهد السلطان عبد المحيد وعند حفر الأساس لأعمدة السرير والتوبة التي تحاذي رأس رسول الله ﷺ انبثقت ماء في غاية النقاء والصفاء، لذيذة الطعم طيبة الرائحة. فأخذ منها كثير من الناس، كما أرسل منها إلى إسطنبول وإلى بلدان أخرى تبركا. فلما تكاثر الناس عليها وكثر الازدحام وارتفعت الأصوات عند قبر رسول الله ﷺ عجل بحفر الأساس وسده على وجه السرعة. فالقربة الموجودة الآن في الحجرة الخاصة على الأغلب هي التي مئت من الماء المذكور وبعثت إلى السلطان يومئذ.



﴿ قَرِيدُ ماء استعملت أتناه ترميسه حجرة السنعادة قسى الروصة النظهرة طوبقاني رقه، ٢١ ١٨٧٤



### كسوة الكعبت المعظمتي القبر النبوي الشريف

أول من كسا الكعبة كرب بن أسعد، وهو من قوم تبع أحد ملوك اليمن؛ إذ مر مع حنوده بقرب مكة المكرمة، فأرشده العلماء الذين كانوا معه أن يهدي الكعبة كسوة من القماش اليمني، فأمر بحياطة كسوة وأهداها إلى الكعبة المعظمة. وبعد ذلك تكاثرت الأكسية المهداة إلى الكعبة، وصارت عادة بين الناس، إلى حد أوشكت الكعبة على الانهيار بسبب ثقل الأكسية المتكدسة. واستمرت هذه العادة في عصر الرسول ﷺ أيضا. وبعد عام ٧٨٢ هـ استقرت العادة أن تحدد كسوة الكعبة مرة كل عام.

ولقد تنوعت ألوان أكسية الكعبة على مدى العصور. ومنذ عصر الخليفة الناصر لدين الله (١٢٢٤ م) حرت التقاليد أن تكون الكسوة باللون الأسود. وفي العهد العثماني كانت الأكسية الخارجية للكعبة بلون أسود مع نقوش وكتابات سوداء بارزة، أما الأكسية الداخلية فقد كانت حمراء اللون.

كذلك نرى حول القبر الشريف للرسول الشيار تشبه أكسية الكعبة أيضاً. ومن المعلوم أن الحبيب المصطفى توفي سنة ٦٣٢ م في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودفن فيها. ثم دفن في نفس الحجرة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. ويروى أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها مدفونة في الحجرة التي خلفها. وبعد توسيع المسجد النبوي أصبحت الحجرتان داخل المسجد، وبني حول القبر الشريف والصاحبين الأكرمين جدار تم تغطيته بكسوة كبيرة، وهو القسم الذي يعرف بحجرة السعادة. الأكسية التي تغطي قبر رسول الشيار من القماش الأحضر، وقد زخرفت وزينت بالصلوات الشريفة والمدائح النبوية باللون الأبيض.

وفي العهد العثماني، بعد حفل تحديد أكسية الكعبة، كان المشرفون على حجابة الكعبة يتولون أمر توزيع قطع الأكسية القديمة. وفي الأعوام التي يتوافق فيها يوم الجمعة مع يوم عرفة، أي يوم الحج الأكبر يتم إرسالها إلى إسطنبول. كذلك يتم تحديد الأكسية الداخلية للكعبة المعظمة وأكسية الروضة المطهرة بمناسبة جلوس السلطان الجديد على كرسي العرش، وترسل الأكسية القديمة من قبل أمير مكة المكرمة إلى إسطنبول. فتستقبل في حي أسكدار وسط احتفال رسمي كبير، وتنقل إلى مسجد الصحابي الحليل أبي أيوب الأنصاري، وتوضع في حجرة الضريح، ثم تفتح الأبواب للزيارة. وبعد ذلك يجتمع العلماء والمشايخ والسادة الأشراف ورجال الدولة وينقلونها عن طريق "أديرنه قابي" إلى قصر طوب قابي وسط تهليلات وتكبيرات وصلوات على الحبيب الشي ويضعونها في دائرة البردة النبوية الشريفة؛ ومعظم تلك الأكسية نقلت إلى مخزن القماش للقصر للحفاظ عليها عام ١٩٦٠.

♦ ستار بساب الكعية. طوب قابي، رقيم ٢٤٤٤

(ivv)



كسموة السعادة، وهي الكسوة التي نسجت من قبل السلطان أحمد الأول. نغطسي جدران حجرة المسعادة التي يوجد فيها قبره الشسريف 🕍 كاملا طوب قابي، رقم: ١٠٣/٢١ الرض الرحم قل هي الله احد الله التربي الرحم قل هي الله احد الله التربي المربي الله المربي الله المربي المربي الله المربي المربي الله المربي المر إليه الله أنون الرحم قل الله النون الرحم قل هن الرمن الرحم قل هن الله ا الله احدا الله احد اترس ليخاء ليخام قال ۸ II ۱۳۲ ٨ الله ھو خل P الله احن احد الله الله الترن قل ھو ۳ H IA ۳ ₽ |-| ^ 14 9 11 11 19 9 18 ドドン هو الله ۴ ドボン THE STATE OF THE S ۳ WONNER WASHERS WASHERS WASHERS 9 |F کنل ۹ جد 19 171 9 9 4 ۳ T-CX 19 19 XTURNET XTURNE ۴ 18 1. TO PUTCH X TO STORY T THE WASHINGTON OF THE PARTY OF が出るできる。 デジアが火 ルミニュ

عندما تسلم السلطان سليم الأول حدمة الحرمين الشريفين كانت أكسية الكعبة المعظمة تنسج في مصر. وكانت هناك أوقاف خاصة ثرية تهتم بهذا الأمر. واستمرت هذه العادة حتى زمن السلطان أحمد الأول، وكان السلطان أحمد شديد الحب لرسول الله في والكعبة المشرفة، لذا أراد أن تنسج كسوة الكعبة في إسطنبول وبحضوره. كما كان نطاقا الكعبة في حاجة إلى إصلاح، فأمر بإحضار أفضل صائغي الذهب. ثم أعدت أماكن خاصة للنسيج والتطريز والزخرفة وإصلاح النّطُق في حديقة "إستاوروز"، فنسحت كسوة الكعبة وزخرفت وزينت، كما صنع ميزاب ذهبي للكعبة وعتبة لبابها. ثم غلف نطاق الكعبة بطبقتين، الأولى من الذهب الخالص، والأخرى من الفضة الخالصة.

وفي اليوم الذي اكتمل فيه كل شيء وتم على ما يرام كان السلطان في قصر داوود باشا. فأنشئ ثمة بناء نموذجي من الخشب للكعبة المشرفة طبقا لحجمها الأصلي، وجلس السلطان أحمد على عرشه الذهبي داخل خيمته، وإلى جانبه شيخ الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء يشاهدون إلباس الكسوة الحديدة للمبنى النموذجي ووضع النطاق والميزاب... وبعد أن تمت التحربة بنحاح أرسلت كافة هذه الأشياء إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في موكب عظيم. والسلطان أحمد الأول من شدة حبه للكعبة المشرفة أراد أن يعيد بناءها فيضع لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولما استشار شيخ الإسلام حول هذا الأمر صرفه قائلا: "لو شاء الله سبحانه لخلقها من الزبرجد والعقيق".

وفي زمن العثمانيين، إضافة إلى الكسوة السعيدة في الروضة المطهرة، تم وضع ستائر من الأطلس المزخرف حارج القضبان الحديدية التي تحيط بالحجرة النبوية الشريفة، كما نصب لواءان على جانبي المنبر النبوي. وبعد أن حرجت الحجاز من أيدي العثمانيين بقيت تلك الستائر في مكانها طوال نصف قرن، ثم رفعت بعد أن بليت، ولم تحدد. وأما كسوة السعادة فما زالت تحدد حتى اليوم.

و جدير بالذكر أنه في العهد العثماني، بعد عملية التجديد، كانت أكسية الكعبة المعظمة والقبر الشريف القديمة تأتي إلى قصر طوب قابي لتحفظ مع الأمانات المقدسة الأخرى. وكسوة السعادة التي نسحت الأول مرة في إسطنبول من قبل السلطان أحمد مكتوب عليها العبارات التالية:

"هذه الكسوة الشريفة وستائر الروضة المطهرة نسجت لأول مرة في إسطنبول زمن السلطان الغازي أحمد خان عليه الرحمة والغفران. ثم جيء بها لاحقا لتوضع في جناح بردة السعادة تيمنا وتبركا، عن طريق الحاج أمبر آغا وبمعرفة كبير محافظي الأسلحة علي بيك، زمن السلطان الذي زين عرش الحلافة العادلة، أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، خادم الحرمين المطهرين، ومطهر البلدين المكرمين الغازي محمود خان أيد الله سلطنته إلى آخر الزمان، سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين".

واللواء الأسود الذي كان على منبر الرسول ﷺ والمحفوظ البوم في الحجرة الحاصة مكتوب عليه:
"اللواءان الشريفان اللذان عُلقا على جانبي منبر إمام الأنبياء ﷺ مباركان. والغطاء الأبيض الذي عليهما الأكسية التي تنسج لنعطي ◄
من بطائة كسوة السعادة، فلا يقصرنُ أحد في حفظهما."

في العهد العثماني كانت صلاة الحمعة تؤدى في المدينة المنورة في حو روحاني عظيم؛ وقبل صعود الخطيب على المنبر يقوم خدام المسجد بفتح طريق له وإزاحة اللواءين إلى جانبي المنبر ليتمكن من الصعود.

الأكسية التي تنسج لتعطي جدران القبر الشريف. تصنع من حريسو أحضر ترخوف عليه آبات قرآنية وصلوات على الجبيب المصطفى الله طوب قابي، رقع (11.14









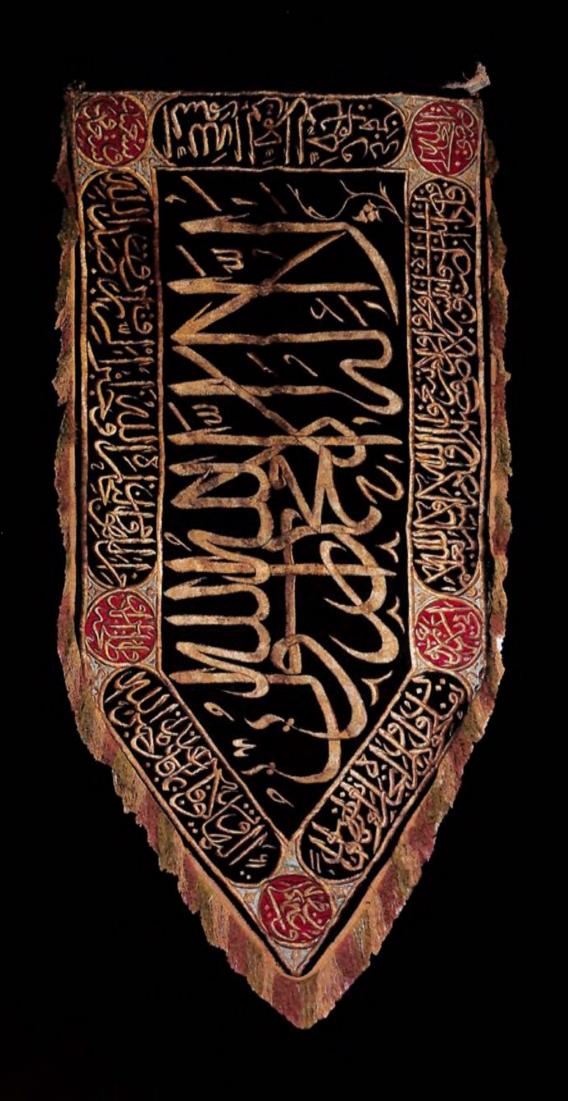



اللواء الذي كان يعلق على منبر المسحد النبوي مصنوع من الحرير الأسود ومزحرف بعبارات في مدح الرسول والله وقد كتب على بطاقته: "اللواءان الشريفان اللذان علقا على حانبي منبر إمام الأنبياء الله مباركان، والغطاء الأبيض الذي عليهما هو من بطانة كسوة السعادة، فلا يقصر أحد في حفظهما."

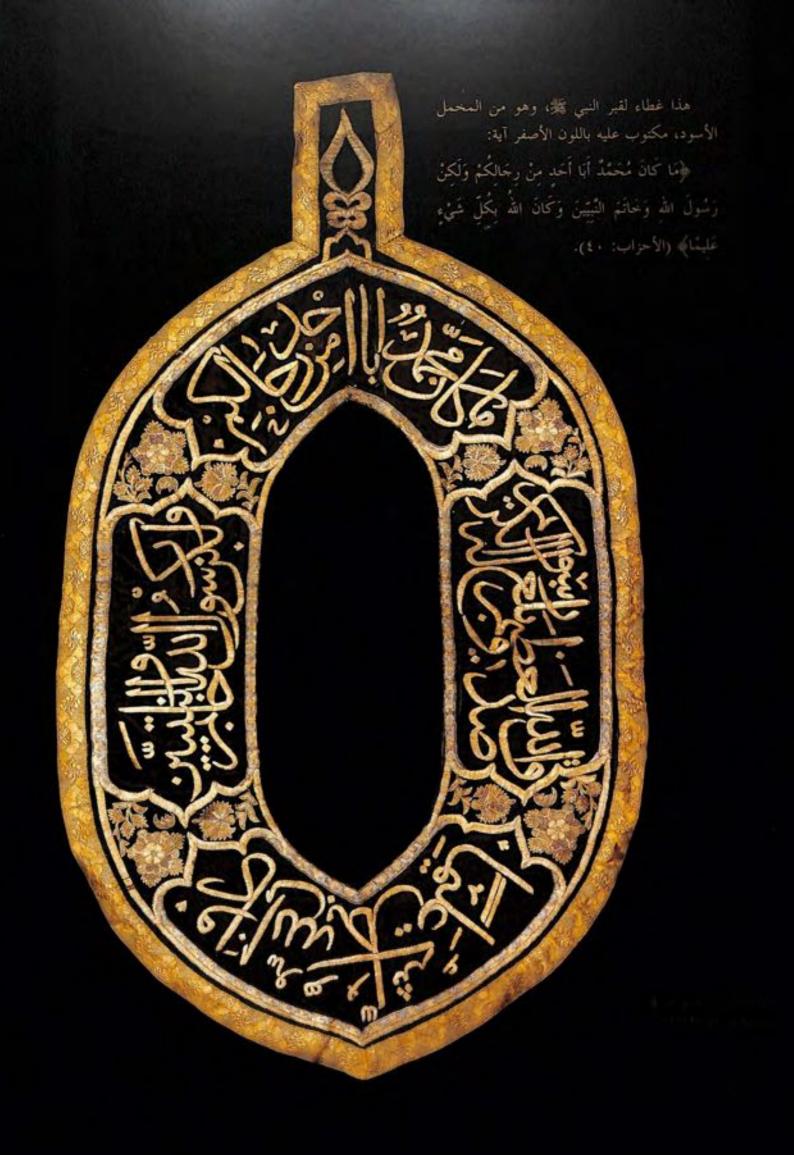

هذا غطاء آخر لقير النبي ﷺ، وهو من المحمل الأسود، وقد كتب عليه باللون الأصفر عبارة: "المتوج بالكرامة، المظلل بالغمامة، ﷺ وعلى آله وصحبه أحمعين".





غطاه قبر عمر بن الخطاب اله. 4 طوب قابي: وقم: ١١٩/٢١





# أكسيت قبوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلامر

أربع قطع من القماش مكتوب عليها: "من كسوة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام." "من كسوة نبي الله حرجيس عليه الصلاة والسلام." "من كسوة نبي الله شيث عليه الصلاة والسلام." "من كسوة نبي الله دنيال عليه الصلاة والسلام."

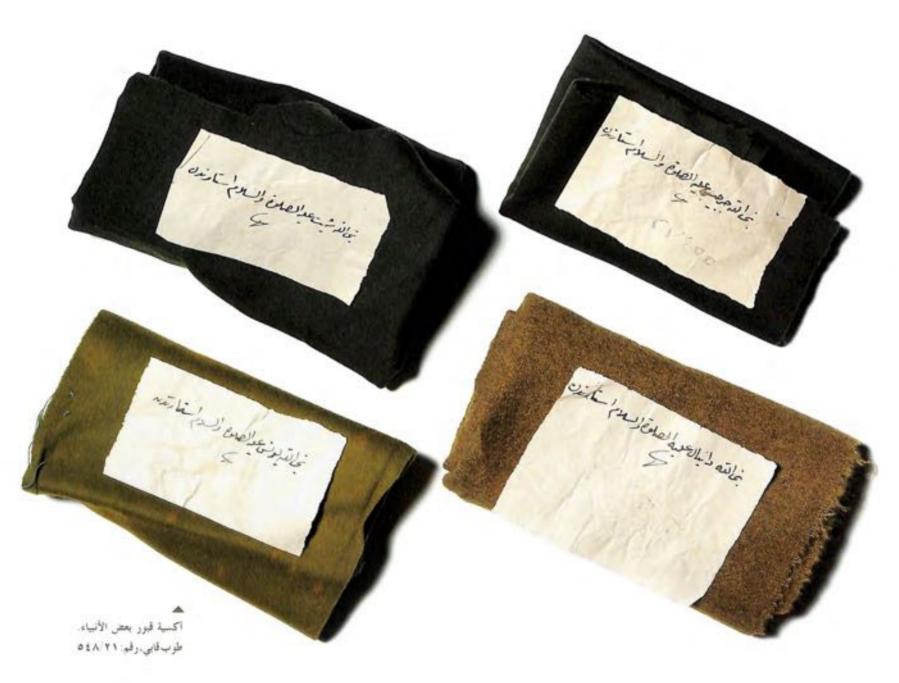





#### تراب قبر النبي ﷺ

توفي رسول الله ﷺ بحجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ودفن فيها. ثم دفن فيها سيدنا أبو بكر رها، ومن بعده سيدنا عمر رها. وكان سيدنا الحسن قد أوصى أن يدفن في حجرة السعادة عند حده رسول الله ﷺ. فلما توفي في المدينة أخذه شقيقه الحسين الله إلى حجرة السعادة ليدفنه فيها، فاعترض بعض الناس عليه، ودار خلاف كبير، فتدخل بعض الصحابة لإزالة هذا الخلاف، وتم الأمر أحيراً بأن يدفن في البقيع. وحتى لا يحدث مثل هذا الخلاف مرة أخرى تم سد باب حجرة السعادة تماما.

ثم أنشأ عمر بن عبد العزيز غرفة حول الحجرة النبوية. ولكي لا تشبه بناء الكعبة جعلها مخمسة الشكل وبدون باب. ولقد سترت هذه الغرفة بالستائر على مدى العصور، إلى أن أسس حولها سور من القضبان الحديدية حيث يرى الزوار القبر الشريف من وراء القضبان. ولا يؤذن لأحد أن يتحاوز القضبان سوى خدام الروضة المطهرة. كما لا يسمح لأحد بالدخول إلى حجرة السعادة التي تضم القبر النبوي الشريف. وجدير بالذكر أنه لم يتم الدخول إلى حجرة السعادة عبر التاريخ الإسلامي إلا للضرورة ولمرات معدودة، وذلك بعد وفاة سيدنا الحسن عليه، حيث أجريت في الداخل بعض الترميمات، فأقيمت الحدران وسدت الحجرة تماما.

كتب الذكريات التي تتحدث عن الروضة المطهرة تقول إن القبور الشريفة في حجرة السعادة قد غطيت برمل أحمر، وفي المحفظة الذهبية المرصعة بالزمرد والياقوت قوارير صغيرة تحتوي على رمل أحمر أخذ من القبر الشريف أثناء عمليات الترميم.

﴿ تسراب قسر النبي ﷺ طوب قابي, رقم: ٢١ ٥٨



### الغباس الشريف أوجوهس السعادة

هو التراب الذي أخذ من قبر سيدنا محمد ﷺ أثناء الترميمات، وهو موضوع في زحاجة ارتفاعها ١٧ سم. والبطاقة التي توجد بحانبها تحكي قصة وصول الغبار الشريف إلى دائرة بردة السعادة:

"ثم البدء بإصلاح أرضية الحجرة المطهرة وتبديل بعض رخامها تحت رعاية العبد العاجز محمد أمين أفندي من مشايخ الطريقة االمصرية العلية، وبعد مُضي ثلاثة أيام رفعت الكسوة السعيدة عن الأرض قليلا حتى لا تتلوث بالغبار أثناء الترميم. فوجد تحتها حجران من الحدار قد تزحزحا من مكانهما، فتم رفعهما بكامل الاحترام والتعظيم، وأزيل ما زاد من التراب المبارك، وتم تبخيره بعدما مزج بالعطر الشذي. وجيء به مع المحفوظات الأحرى إلى دار السعادة إسطنبول، ووضع إلى جانب البردة النبوية الشريفة في جناح الأمانات المقدسة. كما جبل الطين من أجل وضع الحجرين المباركين في محلهما بعطر الورد ومائه وضمخ بالروائح الزكية".

هذا، وقد حيء بالغبار الشريف من القبر النبوي المبارك مرات متعددة ووضع بين الأمانات المقدسة في قصر طوب قابي، وقد أطلق على الغبار الشريف اسم "جوهر السعادة". وجواهر السعادة كانت تحمع أثناء تغيير أكسية الغرفة الخارجية المحيطة بالقبر الشريف. وكانت عملية التغيير هذه لا تتم إلا كل ٣٠-، ٤ سنة، ويقوم بها خدام الحرم الشريف الطاعنون في السن والمعروفون بالصلاح والتقوى. هذا الغبار الذي يتجمع بين الكسوة والجدار يحتل قيمة كبرى في قلوب عشاق الحبيب المصطفى قالي، كيف لا وهو قد حاور الحبيب طوال أربعين سنة. وكان الغبار الذي يتجمع أثناء كنس وتنظيف الحجرة المطهرة بين الحين والآخر، لا يضبع أبدا، بل يحفظ بعناية كبيرة واهتمام بالغ.

يوجد على بعض جواهر السعادة المحفوظة في الحجرة الخاصة، أي دائرة البردة الشريفة هذه العبارات: "هذا الغبار أُخذ من فوق فبر رسول الله ﷺ من قبل حادم بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام سنة ألف ومائتين وخمسة وخمسين حين ارتقى السلطان على كرسي العرش، وإنه لا يوجد له مثيل، فليحفظ مع غيره من جواهر السعادة يفائق الإجلال والتقدير. جعلنا الله من الذين يسعدون بشفاعته، آمين، بحرمة طه ويس، الفقير الشيخ محمد نوري. خادم تربة يحيى أفندي قدس سره العزيز".

الغبار الشريف. ♦ طاب قاد ...قد ٢٥٨/٢١





والعبارة المكتوبة فوق الزجاجة الكبيرة تقول: "هذه زجاجة فيها ماء من غسالة المرقد الشريف لسيدنا الرسول الأكرم ، يكتحل بها المذنبون، فليحفظ بعناية فائقة".

وكانت حجرة السعادة تنظف في السنة ثلاث مرات زمن العثمانيين، وذلك في التاسع من ربيع الأول، والواحد والعشرين من شهر رجب، والثامن عشر من شهر ذي القعدة. وأثناء هذا التنظيف يفتح الباب الشامي، وينقسم حدام الروضة إلى ثلاث مجموعات؛ محموعة تمسك بقطع حديدية تشبة السكاكين تستعملها للنحت، ومحموعة أخرى تكنس الأرضية بسعف النخيل وتغسلها، وثالثة تمسح المكان المبارك بقطع الإسفنج للتحقيف، والحميع يرددون أثناء عملهم كلمة التوحيد قائلين: "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وفي نفس الوقت يردد زوار الروضة المطهرة الذين يتابعون هذه العملية في الخارج الصلاة والسلام على النبي خير الأنام؛ ويعم المكان جو روحاني وترتعش أبدان المصلين في المسجد النبوي، وترتحف قلوبهم وتذرف أعينهم، بينما يتهافت عشاق الحبيب المصطفى على الغسالة التي تخرج من القبر الشريف ليرتشفوها ماء عذبا زلالا، ويملأوا منها زجاجاتهم ليقدموها كأغلى هدية وأعز إكرام إلى أحبائهم وأصدقائهم وضيوفهم

وينبغي الإشارة إلى أنه يوحد في حناح الأمانات المقدسة مكانس صغيرة من سعف النخيل؛ وعلى الرغم من أنه لم يكتب عليها أية معلومات، إلا أننا نحسب أنها استعملت في تنظيف حجرة السعادة أو الكعة المعظمة.

### تراب الشفاء من المدينة المنوسة

مرض الصحابي الحليل ثابت بن قيس بن شماس ظهم، فأتي له بتراب من وادي بطحان في المدينة المنورة، فسكب عليه رسول الله في من ماء وضوئه بعد أن نفث فيه، ورشه على بدن ثابت بن قيس ودعا له بالشفاء قشفي بإذن الله. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله فيلا كان إذا اشتكى الإنسان شيئا أو كانت به قرحة أو جرح فعل بإصبعه هكذا، أي وضع سبابنه بالأرض، ثم رفعها فاللا: "باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا." (رواه مسلم)

واكتشف بعض الدارسين للطب النبوي انطلاقا من هذا الجديث أن تراب المناطق الحارة مثل المدينة المنورة معقم، ومن ثم له تأثير إيجابي في تحقيف الحراح وشفائها. وقال بعض العلماء: المراد من قوله يُلِكُ "بريقة بعضنا" هو بصاقه يُلاء والمراد من قوله "تربة أرضنا" هو تراب المدينة المدورة.

وفي حماح الأمانات العقدسة اليوم تحفظ كمية من التراب الذي استعمله الرسول الله للدعاء والشفاء. وقد حعل هذا التراب في قوالب وتم تحويله إلى لوحات صعيرة كتب عليها: "باسم الله نه تربا أرحماء بريقة بعصنا ليشمى به سقيمنا بإدن ربنا".





### مراوح من نخيل المسجد النبوي

قديما كان في الباحة التي تتوسط المسحد النبوي اليوم حديقة تتكون من أشحار النحيل تعرف باسم حديقة السيدة فاطمة. ويروى أن رسول الله ﷺ هو الذي غرس هذه الأشحار بيديه المباركتين. وقد كانت الأشحار هذه موضوع كثير من المدائح النبوية حيث تقول إحدى هذه المدائح: "ملتُ إلى تمر حديقة النحيل / فعجزت عن المكث الطويل..." ومن ألياف هذه الأشحار نسحت مراوح غلفت مسكاتها بقماش أحمر وكتب عليها أبيات من الشعر باللغة العربية.

▲ مروحةمصنوعةمن أغصان تخلة في حديقة الروضة المطهرة. طوب قابي. رقم: ٢٩/٣١





### زجاجات ما، زمزمر

كان من عادات زيارة بردة السعادة في شهر رمضان أن يبل ذيل البردة الشريفة في طست ذهبي مملوء بماء زمزم، ويحفف ببحور العنبر، ثم يتم تقطير بعض القطرات من ماء الطست في زحاجات مسلوءة بالساء، ويختم فمها بالشمع الأحمر، وتهدى لذوي الشأن من الناس حيث يقطرون عليها في المساء، كما يسقون مرضاهم منها تبركا وعلى نية الشفاء. وفي عهد السلطان محمود الثاني لما صارت أمثال هذه الزحاجات تملأ بماء عادي، وتباع لدى العطارين بثمن باهظ على أنها ماء بردة السعادة، كذلك لتأثر البردة الشريفة من هذه العملية سلبيا بقعل مرور الزمن أبدلت هذه العادة، وأقبم مكانها عادة الدستمال أي مناديل البردة الشريفة.

والتبرك بماء بردة السعادة يرجع إلى عصر الصحابة الكرام على حيث كان عند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها و كانت رضى الله عنها و وكانت أحنها أسماء رضى الله عنها و وكانت أسماء رضى الله عنها وتعالى.

والماه الموجود في الزحاءات البيطاء المختومة بالشمع الأحمر قد يكون ماء زمزم أرسل من مكة المكرمة إلى القصر في إسطيول، أو قد يكون من ماء البردة النبوية الشريلة.



### الحنطة المبالىكة

سابقا كانت إحدى العادات الشائعة بين أهل المدينة المتورة أن يأتي من كان عليه دين إلى الروضة المطهرة، فيقدم إلى خدام الروضة المطهرة شيئا من الحنطة داغيا المولى سبحانه أن يرقع عنه عب دينه. وكان أهل المدينة يؤمنون بأن الدين سيزول عنهم بهذه الطريقة، ومن ثم ما كانوا يحافون من الدين، وفي الليلة السابعة عشرة من شهر ذي القعدة من كل عام كان المدينون بأتون بأكباس بيشاء يضعون فيها حبات من الحنطة بمقدار ما عليهم من ديون، ويقدمونها صدقة لخدام الروضة المعليرة، وهؤلاء بدورهم يطحنونها ويصنعون منها حبزا يوزعونه على الفقراء والمساكين، فيفرح الناس ويحتفلون بذلك اليوم كأنه يوم عبد.





### مجسم المسجد النبوي

هذا المحسم عبارة عن صورة المسجد النبوي إثر تجديده وترميمه في عهد السلطان عبد المحيد (١٨٣٩-١٨٣٩). وهو مصنوع وفقا للمقايس الهندسية للمسجد النبوي. قبر رسول الله ﷺ، وقبر سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تحت القبة الخضراء. والقبر الشريف يوجد في حجرة داخل حجرة أخرى. يحيط بحجرة السعادة ستائر خضراء وقضبان حديدية. المجسم يصور المسجد النبوي ◄ الشريف بصورة جميلة ودقيقة، كما أنه إذا تم تفكيكه إلى قطع صغيرة فستبدو القضبان التي تحيط طوبقايي، رقم: ١١٥/١١ بحجرة السعادة بشكل واضح.





#### مجسم مسجل قبته الصخرة

المسجد الأقصى هو المكان الذي شهد معجزة المعراج للرسول ﷺ. وقد بني مسجد قبة الصحرة على الصخرة المعلقة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، والمسجد مثمن الشكل. أما هذا المجسم المصنوع من الصدف فقد تم إهداؤه من قبل بطريرك القدس الشريف إلى السلطان عبد الحميد الثاني بمناسبة عيد الحلوس الخامس والعشرين. ويوجد في دائرة بردة السعادة مجسم آخر لمسجد قبة الصخرة، إضافة إلى مجسمات متنوعة للمسجد الحرام والكعبة المعظمة. كذلك صنع مجسم آخر للكعبة الشريفة لحفظ اللحية السعيدة.

هـ مجسم قسة الصخرة. طوبقابي، رقم: ١١٤/١١



### حسنمال (مناديل البركة الشريفة)

"دستمال" كلمة فارسية معناها المنديل. في الخامس والعشرين من شهر رمضان كانت تقام احتفالات زيارة بردة السعادة من قبل السلطان وأركان الدولة. وكان السلطان يأخذ قطعا من المناديل الشفافة ويلامسها بالبردة الشريفة ثم يهديها إلى شيخ الإسلام والعلماء والوزراء والقادة والأمراء وأمثالهم من كبار رجال الدولة والمحتمع. وكانت مناديل البردة هذه تسمى "دستمال" حيث يحتفظ بها أصحابها كذكرى عزيزة.

هذا وكانت تصنع مناديل خاصة لصندوق البردة حيث تلف بردة السعادة فيها، وهي مناديل كبيرة الحجم متقنة الصنعة. وكان يكتب على مناديل البردة الشريفة أبيات شعرية كالآتي:

> بردة الرسول، لا يضاهيها الحرير، مرّغ خدك بها وقبّل أطرافها، وابتهل إلى الله، وصلّ على صاحب الرسالة الخاتمة...

وعلى بعضها مكتوب هذه الأبيات: هذا المنديل كقميص يوسف، لأنه لامس بردة السعادة فبورك...

ومكتوب على بعضها أيضا: هذا المنديل ورقة وردة قطفت، من روضة بردة الرسول الطاهر...

> منديسال البودة الشسريفة ◄ طوب قابي، وقيم ١٢١، ٩٤٥









## بردة فاطمت الزهراء مرضي السعنها

بردة فاطمة الزهراء رضى الله عنها مصنوعة من الضوف، وهي واسعة الأكمام، ويتم الحفاظ عليها في صرة من الحرير مكتوب عليها بحيوط صفراء كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الراشدين... وقد أصببت معظم أطرافها بالبلى بحرور الزمان، ويوحد في بعض أماكنها بطانة باللون الأزرق، وأزرار منسوحة في موضع الصدر، ولقد عثر عليها بين تركة "فاطمة سلطان" التي تنحدر من سلالة حاكم "فيرم"، قحي، بها إلى قصر طوب قامي مع الأشياء الأحرى حيث وضعت في الحزانة السلطانية.





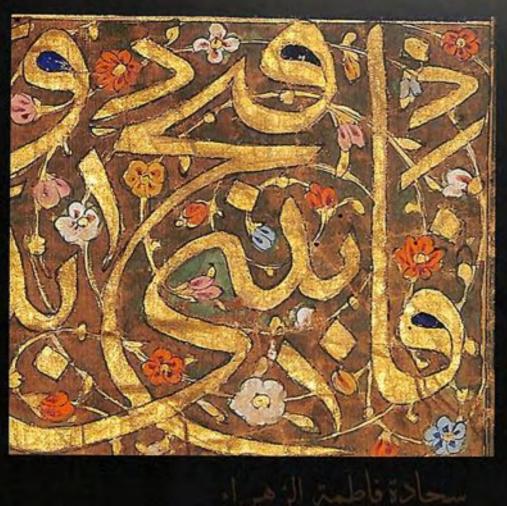

سجادة فاطمة الزهراء

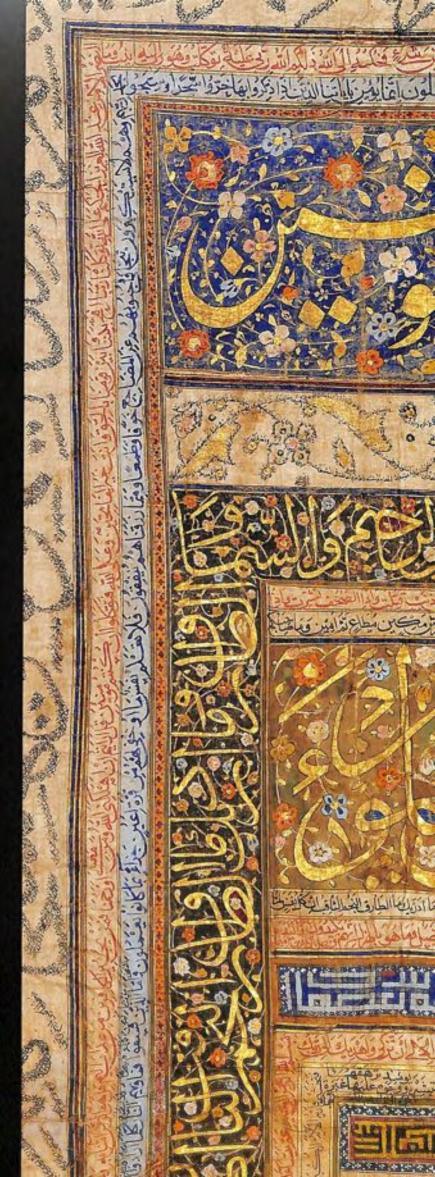





﴿ نقساب فاطمسة الزهسراء رضمي الله عنهسا. طوب فاي، رقم: ٢١/١/٢١





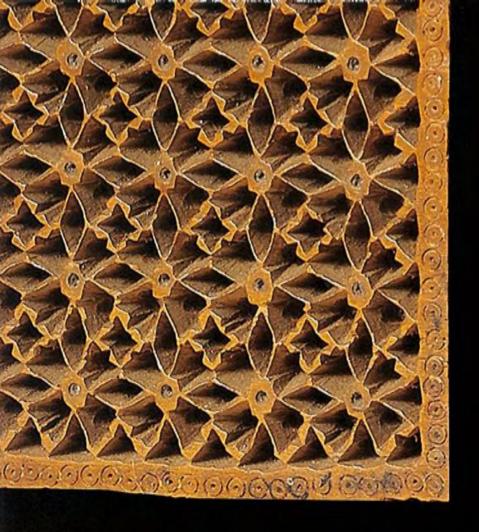

# صندوق فاطمة الزهراء

صدوق عشي مزين بنقوش عربية على شكر فنس، وعرصغير الحجم وفي السخلات العائدة له تبد العنور على عبارة "هذا صندوق مدوي حضرة فاضعة الزهراء". ويبدو أنها رضي للدعنها كالت تستعمله لوضع حاجبات صغرة أما مقاس حجمه فهو (٢٢×١٦×٢٠)

السندوق فاطنة الرهراء
 رحس الله عنها.
 طوت قاني. رقم ۲۱/۲۱











قطعة مسن السيردة التي ◄ تسسب إلى الحسين الد. طوب قابي، رقم: ٢٧٩/٢١

# قطعت من برحالاً سيلانا الحسين والله عليه الماء مثلة الشكل وعليها آثار تشبه أثر الدم.

### تراب كريلاء

مأساة كربلاء من أشد الأحداث وقعاً وألماً في قلب الأمة عبر التاريخ الإسلامي حيث استشهد فيها سيدنا الحسين حفيد رسول الله ينظ مع أفراد احرين من أهل بيت النبوة، وقد صارت كربلاء التي تستضيف ضربح سيدنا الحسين من الأماكن الهامة التي تستقبل عددا كبيرا من الزوار كل سنة. وفيما بلي حجرة متمنة الشكل مصنوعة من تراب كربلاء، حيث شاخ استعمال هذه الأحجار في السحود أثناء العملاة ما بين الشيعة.







### قلنسولا أويس القرني اللها

وهي من الصوف الأبيض، وقد غطيت أطرافها فيما بعد بقماش أخضر حتى لا تتآكل، وكتب على محفظتها الخضراء عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"أويس القرني شي في اليمن في عصر الرسول في أو آمن به ولكن لم يكتب له أن يراه. وفي الحديث أنه خير التابعين، وقد أعطى رسول الله في بردته إلى عمر بن الخطاب في وأوصاه بأن يعطيها إلى أويس القرني عندما يحده ليلبسها ويدعو لأمته. وبعد وفاة أويس القرني في بقيت البردة عند أولاد أخيه حيث إنه لم يتزوج ولم ينجب. وفي تارخ ١٠٢٧ هـ ١٦١٨ م جاء بها شكر الله أفندي، وهو من أسرة أويس القرني، إلى اسطنبول. ومن الحدير بالذكر أن البردة النبوية الموجودة في قصر طوب قابي تسمى "بردة السعادة"، أما البردة التي أهديت إلى أويس القرني فتسمى "البردة الشريفة". وكان شكر الله أفندي يحتفظ بهذه البردة في منزله القريب من مسجد "أق سكي" في حي الفاتح، ويفتح أبواب منزله للزوار في شهر رمضان المبارك من كل عام. وبالتالي كان يدعى شكر الله أفندي وأحفاده بـ "شيوخ البردة الشريفة".

والبردة الشريفة المذكورة يتم الاحتفاظ بها اليوم في مسجد "الخرقة الشريفة" الذي أنشأه السلطان عبد المحيد في حي الفاتح بإسطنبول سنة ١٨٥١ من أجل هذه البردة، ويتم عرضها للزوار في شهر رمضان المبارك كل سنة.



﴿ قَلْنَسُوةَ أُويِسَ الْقُرْنِي بَثِهِ. طُوبِقابِي، رقم: ٢١ /٧٧٤





# بردة الإمام الأعظم أبي حنيفت النعمان

طولها ١٤٠ سم، وهي مهترئة ومتآكلة الأطراف، وتشبه قميص سيدنا الحسين عليه.





## طاسا مولانا جلال اللهين الرومي

وهما منحوتان من الحجر، وقد كتب على وجهيهما الخارجي الصلوات على النبي الله واسم موسى الشها. وتقول سحلات المتحف بأن الطاسين من تبركات مولانا حلال الدين الرومي، وأنهما كانا ضمن تركة الصوفي "حالت أفندي" فتم الإتيان بهما إلى قصر طوب قابى للحفاظ عليهما.



### نعل الشيخ عزيز محمود خدائي

توفي عزيز محمد حدائي شيخ التكية الجلوتية سنة ١٦٢٨ م في أسكدار بإسطنبول، ودفن في التكية التي أنشأها. وكان قاضيا في مدينة بورصة، فاستقال من منصب القضاء، واتحه إلى الحياة الصوفية عند شيخه السيد "أفتاده البورصوي". وهو من العلماء العاملين الذين نالوا محبة وتقدير العامة والخاصة في عهده، إضافة إلى السلاطين العثمانيين ولا سيما السلطان أحمد الأول حيث كان مرتبطا به أشد الارتباط.

هذا النعل المبارك ذكرى عزيزة من الشيخ عزيز محمود خدائي، وهو مصنوع من الجلد الأحمر. وفي وثيقة عثر عليها في سحلات متحف طوب قابي يطلب شيخ الإسلام خيري أفندي من أمين الخزانة رفيق بك أن تحفظ المقتنيات المباركة الموجودة لدى طالب أفندي إمام وخطيب مسجد الشيخ في حي أسكدار، وهي نعل السعادة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومفتاح الكعبة المعظمة، ونعل للشيخ عزيز محمود خدائي، في قصر طوب قابي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تعاد إلى أصحابها بعد الحرب. ولكن لما أغلقت التكايا بعد الحرب وتم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف، بقيت هذه المقتنيات ضمن الأمانات المباركة الأخرى في جناح الأمانات المقدسة.



## تراب من قبر السيد أحمد الرفاعي الله

لقد طلب الشبخ أبو الهدى من السلطان عبد الحميد الثاني أن ينشئ محمّعا يتكون من مسحد وضريح وتكية للشبخ أحمد الرفاعي في قرية أم عبيدة بمدينة واسط في العراق، فأمر السلطان بإنجاز ذلك، فحدد المبنى القديم وتم إنشاء مسحد وتكية ومرافق أخرى. وعقب انتهاء المحمع أتى الشيخ أبو الهدى بتراب من قبر الشيخ أحمد الرفاعي وقدمه هدية للسلطان وتم الاحتفاظ به في هذه العلبة. هذا ما هو مذكور في سحلات المتحف.





## تيجان بعض المشايخ وقلانسهم

يوجد في متحف قصر طوب قابي بقسم الأمانات المقدسة ما يسمى "تيجان" وقلانس عائدة لمختلف مشايخ الطرق الصوفية؛ منها ما هو من القماش المطرز، ومنها ما كتب عليه بعض الكتابات المباركة، ومنها ما هو مصنوع من أكسية قبر الرسول ... وفيما يلي -حسب السحلات- تاج الإمام الشعراني، وقطعة من تاج قديم للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهما.

وقد توفي شيخ الطريقة القادرية الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الحيلاني سنة ٥٦١ هـ، وقبره في مدينة بغداد يزار من قبل عدد كبير من الناس. وطول التاج ٦ سم، وقد أحيط بشيء من القطن للحفاظ عليه مع محفظة مطرزة بأشكال بديعة.

♦ قطعة من تاج الشيخ عبد القسادر الجيلاني. طوبقابي، رقم: ٣٦/٢١



﴿ تاج الإمسام النسعراني. طوبقابي، رقم: ٢١ / ٢٦٥



#### اللوحات الخطيت

في حناح الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي يوجد عدد كبير من اللوحات الحطية البديعة بأحجام محتلفة، ومن بين هذه اللوحات يلفت انتباهنا تلك التي تحمل توقيع السلاطين، والحليتان الشريفنان المعلقتان على حانب التحت الفضي والمكتوبتان من قبل الخطاطين الشهيرين "يساري زاده" و"حسن رضا"، ولوحة كلمة التوحيد المذهبة والمرصعة بالأحجار الكريمة والتي كتبها السلطان أحمد الثالث بحط يده. إضافة إلى ذلك هناك لوحات لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومخطط المسجد البوي.

محدرسول سر روىعن لى من الى طالب رعنه قال سول لتعلين عنها المناسبة ستى الله تعالى عليه وسلم من أي عليي نيا ومن رأيا شوقا اتى حرّم الله عليه المأ بقرولا بحشرعار مافي بوم الحشروالقرار سدتني

الحلية الشريفة التي أعدها 4

مصطلی" فی ۱۲۲۷ هـ











## حليت السعادة اللهيت

هذه الحلية الشريفة المعروفة بــ "حلية السعادة" مصنوعة من الذهب. ارتفاعها ٤٩ سم، وعرضها ٣٢ سم.

وقد كتب على الجهة الأمامية من الحلية ثمانية وعشرون سطراً. يلاحظ أن العبارات العربية التي تصف شمائل الحبيب المصطفى ﷺ والموجودة في وسط الحلية الشريفة ترجمت إلى اللغة التركية بخط عثماني تحت كل كلمة. أما الحهة الخلفية من حلية السعادة فهى خالية من أي كتابة.

والحلية الشريفة في الفن العثماني هي لوحات فنية تصف شمائل النبي ﷺ خُلفاً وخلقة. وهناك لوحات كثيرة ومتنوعة من الحلى الشريفة تبين شمائل النبي ﷺ وصفاته، وقد تفنن الخطاط والمذهب العثماني في إخراجها إخراجا فنيا بديعا عبر العصور. وكان هناك اعتقاد لدى الشعب أن حلية السعادة من مصادر السكينة والاطمئنان والحفظ في المكان الذي توجد فيه. فإذا علقت في مكان ما حفظ ذلك المكان من الحرق والسرقة، ومن قرأها بإخلاص وصدق رأى رسول الله ﷺ في منامه وكان ﷺ شافعا مشفعا له. ومن ثم كان الوالهون بحب المصطفى عليه الصلاة والسلام يجعلونها تاجاً على رؤوسهم، ويزينون بها المساحد والمنازل والقصور.

أما الفنان الذي أعد الحلية الشريفة لأول مرة على لوحة خاصة وبصورتها المتميزة المعروفة اليوم فهو الخطاط العثماني الشهير "الحافظ عثمان" (١٦٥٢-١٦٩٨).

> حليسة السسعادة الذهبية. 4 طوب قابي: رقم: ١٠٢١٢١

مَالله المُرالِّ مِنْ لا اله الألله في مَدُرسُول عوَ الرَّيْ السارِسُولَةُ مَا لَمُ رَى وَدُ مِنْ الْحَقِ النَّظِيمُ عَلَى الْدَيْرُ كَلِّهُ وَفَيْ اللهِ سَبَهِ محتر لارسولالله والذي مع له السِّرَاء على الحث قاررُ حماء بينهم ترهم وك بحتاً استغوْن فَصْلاً مِزَاللَّهُ وَرَضُوا نَاسِمَا هُوَ فِ وُجُوهِهُمْ مِنْ والشحود دلك مثله كرف التورية ومنطيخ الاعب لكرع أحرج شطا قارَدَهُ قَاسَ عَلَظَ فَاسَ وَى عَلَى سُوفَةٌ بِعُثِ الرِّرَاعَ لِبَعْبَ عَلَى إِلَّهُ وَالْحَـ عَا وعدالله الذبرا منواوع ملواالصالخاب منعرمغ فأخراعطما هد النوعانية ان سؤلالله ما الله عليه ولم ربع مَنْ الطَّو لَوْلَا بِالْفَصِيْرِ وَهُ وَلَا الطُّولَا فَرْبُ \* وَلا بِالْابْنِضِ الْأُمْهُ فَ وَلا بِالْمُلْدُ الله عَما الفَطِطِيُّ وَكَامَا لَتَسِطُ وَمَا كَانَ فِي رَامُهِ وَكِيْتُهُ عِنْدُ وِنَ شَغِرَّا بَيْضَاءُ "لَرَينِيَهُ ٱللهُ ٱللَّهِ ٱللِيسِينَةِ وَكَانَّا اللهِ عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكِيْنَهُ وَكِيْنَهُ وَعِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ عَبِلِمَ لِيُهِ اللَّهِ مَا أَدُنِيا و وَكَانَ عَظِيمَ المالمة و إِن أَنفَقِ عَقَيْفُهُ فَوْجَا وَالْآفَلَانِحَا وُرْشَعُ وَ سَجِمَةَ أَذُنْيَهُ الْحِالَ الْمُولِ الماسة التي الرَّةُ الْحَوْلَةِ فِي سَوَابِهُ فِي غَيْرُ فَهِ وَ بَيْنِهُمَ الْحَرْثُ الْغَضَاتُ الْفَيْلِي الْمُنْوَرُوعِلُونُ بَعْنَا فَمَا لَمُنْ الْمُنْوَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله عاليه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة وكلما المنطقة وكان في وجهة نكرور المنظمة المؤوجة من المؤالة مراجة المعروط المنظمة المنطقة نَعُنُقَةً بِيدُدُمِيةٍ فِصَفَاءِ الْعِصَةِ "مُعَنَدُلِلْ لِحَلَّوْ الدِنْ مُمَّاسِكَ "عَرَّصُ الصَّنَدِ " سَوَّاءُ البَطِنِ وَالظَّهَ وَالصَّنَدِ " بَيَنُدُمُ البَّرَ لَكَيْنَ " صَالِحًا لِي لِيُلِلْمُنْ اِسْ فَالْكَدُ الْوُرُالْفُ رَدُ الْجَدَدُ " وَوُمَمَّرُ فَا فُلْلَمْرُيَةِ مُوصُولُما مِنَ اللَّهُ وَاللَّمْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَادِعَالَكَ مَنَ وَالْمُطَنِ عَالِسُوَى لَكُ مُ لِلْدِرَاعِينُ وَالْمَيْكِينُ وَأَعَالَالْمَنْدُ عِلَوْ كُلَالْمَدُنِ وَخَالَاكَتَينِ سَنُوالَكُمَ وَالْقَيْمِينِ سَأُوالْفَ مِينِ سَأُوالْفَ مِينِ سَأُوالْفَ مِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدِ مَنْ سَيُعُ الْمَاتَّةُ وَالْمَالِقُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ عَنَهُمَا ٱلْمَاءُ اذَا ذَالَ ذَالَ قَلْعًا يَحَطُونَكُ فَوَا وَعَشَّيَ هُونًا ذَرِيعُ الْشَيَةُ ۚ اذَا مَشَيَحًا مَا يَغَطُّمُ وَالْفَالِيَا لَفَيَ عَبَّمُ عَافِمُ الْمَلْفِ وَطُرُ الْمَالُارَصْ اطُولُ مِن نَظِمُ الْمَالُتِ مَاء مُحُلِقِطَةُ الْمُلَاحَظَةِ بَسُونُ اصْعَالُهُ تُدُرُمَنُ لَقَى السِّكَارُمْ بَيْنِ عَنْ مَا تُوالنُّووَ وَهُو كَاتُمُ النَّاسِ الْجَوْدُ السَّاسِ صَدَّا اَصْدَقَا السَّاسِ لَعِيهُ مِنْ إِنْ رَبِهَ فَ هِلَهُ وَمَنْ خَالَطُهُ مَعْرَفَةً اَحْبَهُ مِيقُولُ العنه لرار قبله ولابعثى مسلك الم المالقة الجيئة فالالالاجاليكية كسنافا ولالمراقعة أحجزت النجومال أي ترت ولا وحايا الالراز المتساليد متالى التاكيم قالاولله حالى بورتادا وكدراوله فالزمري عني المليكالمز شال ريخور السائنا فالمفتق وروالطاف وخفا فكذبو منطور تولدان وكاوسين فل مودى علوناع عائل إعلى كالدعة الزلادة إلا وكلدة المدي وتباصعاب (رئوى ئرد هِ شُصَّتِ لِلْهُ الْمُلِيسَةِ لِمَا إِرْسُونَا كَالْمُوا "كَانْسُونَا فِي الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ الْمُلِينَةِ الْمُلْكِلِينَةِ وَالْمُلْكِلِينَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْكِلِينَةً وَالْمُلْكِلِينَةً وَالْمُلْكِلِينَةً وَالْمُلْكِلِينَةً وَالْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلِي عُبْرِعة دِارُوهَ لِمِينَاهُ وَلِنَ اعْزَازُ الْوَالْهِ لِأَنَّا الْوَرْحَالَ اعْرَاوُلْ مُنْتُوسٌ لَوْلَ اللّ وَ يَعْ عَالَمَ وَلَوْنَ عِنْ وَوَلَ \* إِلِينَ مَوْلِكِ أَوْلِي مَا أَنْ مَا لَكِلَّهُ وَلَوْجَ الْمَ

# القميص المطلسم وحاجيات عليها كثابات مبالى كت

يوجد في جناح الأمانات المقدسة حاجيات عديدة مثل القمصان وقطع من القماش والأوراق، والطاقيات، والطاسات وأشياء أخرى كتب عليها آيات من القرآن الكريم وأدعية مباركة وأشكال هندسية رسمت طبقا لتوافقات "حساب الأبحدية" والتي تدعى بـ "الوفق" أو "الأوفاق". وقد صنعت لتكون وسيلة للشفاء من بعض الأمراض، أو للحماية من الحيوانات المفترسة، أو للحفظ من شر الأعداء والماكرين. وبغض النظر عن أماكن استخدامها، إذا درست هذه الأشياء من الناحية الفنية يتبين أن كل قطعة من هذه القطع تحفة فنية رائعة من حيث الخط والتصميم والأشكال البديعة.

سابقا كان معظم القمصان والأشياء التي تحمل كتابات مباركة تحفظ في خزانة الأمانات. أما اليوم فهي تحفظ في قسم الملابس. وقد كتب السيد "أحمد حسام الدين رُكّالي أفندي" الذي كان من العلماء الأعلام في عصره رسالة مهمة إلى السلطان محمد رشاد بيسن فيها الغرض الأساسي والمقصد الأصلي من استخدام "القميص المطلسم" نلخصها فيما يلي:

"ينبغي على السلاطين العظام الذين يحملون لواء الحلافة وهم الأمة الإسلامية على عواتقهم أن يشغلوا أوقاتهم المباركة في حل مشاكل الرعية والنظر في أمور الأمة. ومن ثم رأى ساداتنا العلماء أن اهتمام السلاطين بشؤون الأمة وهمومها أفضل شرعا من انهماكم في الأوراد والأذكار والنوافل وقتا طويلا بحيث يؤدي بهم إلى إهمال شؤون الرعية. وقد فضل العلماء أن يعلموا السلاطين أدعية قصيرة وأن يهدوهم قمصانا مطلسمة كتب عليها بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى وأدعية مأثورة تبركا وتيمنا، ولم يروا في ذلك بأساً. فالانشغال بالأوراد والنوافل لا يحقق إلا المنفعة المعنوية الشخصية للسلطان، بينما القيام بالأعمال التي يعود نفعها على المسلمين، والسهر على حقوق الرعية أصلح وأصح لمن يريد الفوز بشرف الدارين. وبذلك يحصل التوازن بين الاهتمام بأمور العباد، والترقي نحو المواجيد الروحية".

العلم، وهو مصنوع من ◄ الفولاد الأبسض، وقد نقشت عليه سووة النصر، والآيات الأولى من سورة القتسح، وبعض الأدعية، وفي القسم الأعلى من العلم لفظة الحائلة (الله)، وأسسما الخلفاء الرائسين، وفي القسم الرائسين، وفي القسم الأسفل اسم صانع العلم محمد من مكة السكرمة





الطاس المطلسسم، وهو من 
المعدن الأصفر. وقد رسم 
المعدن الأصفر. وقد رسم 
المحساب الأبجدية وكتابات 
متوعة وصسور لحيوانات 
مفترسة. وفي الأسفل كتابة 
تقول إن مسن يمالأ الطاس 
بالماء ثلاث مرات ويشربها 
يحفظ من شسر الحيوانات 
يحفظ من شسر الحيوانات 
لمفترسة والنوازل المختلفة.









قطعة من الحرير المطلسمة. ◄ نقلست إلسى القصسر من تركة فاطمة سلطان، وهي سسليلة حاكم والاية قيريم. طوبقابي، رقم: ٢٠١/٢١

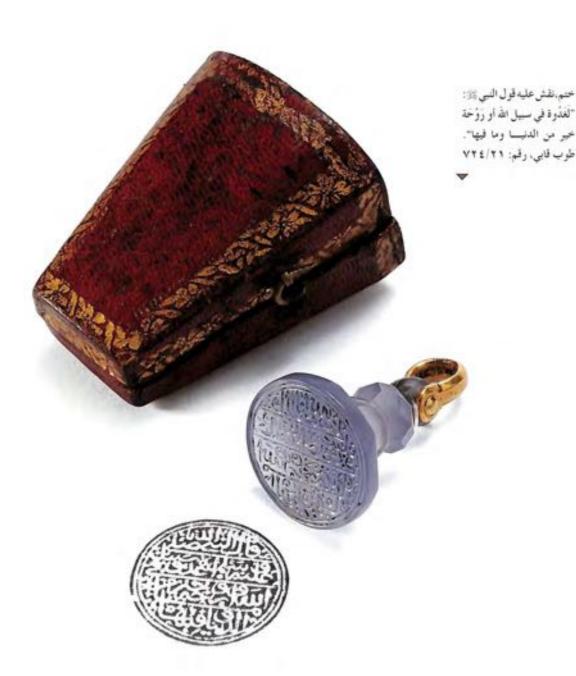



## حاجيات استخامت في الحجرة الخاصة

مبخرة فطية استخدمت 🌢 في الحجرة الخاصة. على القاعدة طغراء السلطان سليم الثالث، مع سطرين من الشعر، وتاريخ ١٢٠٨ هـ.. ارتفاع المبخرة ٣٠ سيي طوب قابي، رقم: ١٩٨/٢١

لما تحوُّل قصر طوب قابي إلى متحف عام ١٩٢٤ جمعت كل الحاجيات الموجودة في قاعة مناديل البردة وأحصيت ثم سجّلت في قائمة مقتنيات المتحف. وهي الحاجيات التي استعملت في الحجرة الخاصة منذ تأسيسها من قبل خدامها وموظفيها من مكانس وشمعدانات وشموع وبخور ومباخر، وقطع من حلود النمر التي توضع تحت الأواني الساخنة، وقطع من الإسفنج، وطاسات فضية وغيرها من الحاجيات المعدنية، والمكانس الخاصة، والرفوش، والرحلات، والمناضد، والسحاجيد القيمة، والدواليب الداخلية، والستائر الفضية المصنوعة على هيئة شبكات، والصرر، والمسابيح المصنوعة من خشب الصندل، وقطع من شجر العود والصندل، والساعات، والأراثك، والصينيات، والفناجين وغيرها من الأشياء الأخرى المحفوظة في دائرة بردة السعادة مع الأمانات المقدسة. وهذه الحاجيات المذكورة استعملت في خدمة الأمانات المقدسة، لذا فإن لها قيمة معنوية خاصة، ومن ثم فهي حديرة بالحفظ والعناية.

وتعود عادة تبحير المساحد إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب ١١٥ حيث أهدي إليه شيء من بحور العود فأمر بأن يبخر به المسجد. ثم أصبح تبخير المساجد ولا سيما في الأيام والليالي المباركة والأعياد الدينية عادة متبعة. وحري بالذكر أن عادة التبخير في المسجد النبوي كانت قائمة كل يوم ما بين صلاة المغرب والعشاء، وكذلك في وقت صلاة الجمعة. وكان أمام جدار حجرة السعادة في الروضة المطهرة في محاذاة رأس النبي المبارك صندوق مملوء بالبحور. وفي الليلة التاسعة عشر من ذي القعدة كان يدعى نساء المدينة المنورة إلى وليمة في دائرة شيخ الحرم أو دائرة نائب الحرم لإعداد البخور، فيأتي النساء يُطحنُّ أعواد الصندل بالمدائح والصلوات على النبي ﷺ، ويعجنها بالعنبر وماء الورد حتى تتحول إلى عجين، ثم يرسلنها إلى خدام الحجرة النبوية السعيدة،

مسبحة لخدام دائرة البردة الشريفة. مسابيح دائرة البردة الشريفة كلها بهذا الشكل طوب قابي، رقم: ٢٦٤/٢١



فيضعونها في صندوق البحور وسط تكبيرات وتهليلات وصلوات شريفة على الحبيب المصطفى. أما البحور والعطريات التي حاورت الحجرة النبوية طوال عام فتقدم من قبل خدام حجرة السعادة إلى شخصيات مهمة كهدية مباركة عزيزة. والبحور الذي يحفظ اليوم في جناح الأمانات المقدسة جاء من المدينة





 مبخرة فضية استخدمت فسي الحجسرة الخاصة.
 طوبقابي، رقم: ٢٠٠/٢١



قطعة من شـــجر الصندل.
 تـــتخدم في صنع البخور.
 طوبقايي.رقم: ٢١/٠٧٦















### الأمانات المنقولة من المدينة المنوسة إلى إسطنبول أثناء الحرب العالمية الأولى

أثناء الحرب العالمية الأولى، عندما اضطر العثمانيون إلى إخلاء المدينة المنورة، صدر قرار بإرسال بعض الأمانات المباركة مع الهدايا التي أرسلت مع المحمل الشريف ومواكب الصرة عبر قرون إلى قصر طوب قابي بإسطنبول، وذلك خشية عليها من الضياع. فذهب قائد القوات الحجازية فخر الدين باشا إلى شيخ الحرم "زيور بك" واستفتاه في ذلك، فلم ير في نقل الأمانات إلى إسطنبول بأسا. فأعد فخر الدين باشا العدة لنقل المقتنيات المباركة في ظروف أمنية مشددة، وتم إرسالها إلى قصر طوب قابي بأمان. اليوم معظم تلك المقتنيات المباركة التي لا تقدر بثمن تحفظ في خزانة متحف قصر طوب قابي، ومن ضمنها: قطع كبيرة من الألماس، وشمعدانات ذات قيمة عالية، وثريات، وقناديل، ومشاجب، ومراوح، ومسابيح، ومخطوطات نادرة، ومصاحف الخ.

ومن ضمن هذه الآثار ما يسمى بـ "الكوكب الدري"، وهو قطعتان من الألماس، إحداهما بوزن ٢٥ قيراطا، والأحرى ٤٨ قيراطا. هاتان القطعتان اللتان لا تقدران بثمن وقفهما السلطان أحمد الأول إلى الروضة المطهرة، وكانتا تعلقان على غطاء قبره الله الذي يقع مقابل واجهته المباركة المعروفة بـ "مواجهة السعادة". وقد ورث السلطان أحمد الأول الكواكب الدرية من والده؛ ولما انتقلت إليه صنع لها لوحة ذهبية وركبها عليها ثم أرسلها إلى المدينة المنورة هدية إلى الروضة المطهرة.

كذلك أهدى السلطان عبد المحيد إلى الروضة المطهرة شمعدانين من الذهب الحالص يزن كل واحد منهما ٤٨ كغ، وقد رصعا بعشرات من قطع الألماس. فتم وضع أحدهما عند قدمي الرسول السلام والآخر عند رأسه. وكانا يشعلان كل ليلة على الدوام مع موكب رسمي يدعى "موكب الشموع"، وفي ليالي رمضان كان يضاف إلى الشمعدانين ثمانية شمعدانات أخرى يوقد فيها شمع العسل، وتعاد إلى "خزانة الشموع" بعد انتهاء صلاة التراويح وسط موكب كبير. وكانت ترسل المذكرات إلى أشراف المدينة ووجهائها قبل خروج "موكب الشموع" بعدة أيام حتى يستعدوا للحضور. وبعد صلاة التراويح يرتدي شيخ الحرم ونائبه عباءات واسعة الأكمام منتظرين أمام باب حجرة السعادة حتى يفتح، وحيما يفتح الخدام باب الحجرة يدخلان إلى الحجرة آخذين الشمعدانين الكبيرين بإحلال بالغ. أما الشمعدانات الثمانية الأخرى فيأخذها خدام الحجرة ويسلمونها إلى بعض الأشراف الذين ينتظرون أمام باب حجرة السعادة مرددين الصلوات على النبي الله. ثم يأتي الفراشون فيأخذون الشمعات الأخرى المشمعات الأخرى الشموع".

يبدأ الموكب بالسير ببطء، تتقدمه شمعات حجرة السعادة، تليها شمعات الحرم الشريف، مع صفين مستقيمن يمينا وشمالا من خدام حجرة السعادة الذين يتراوح عددهم ما بين ثلاثين إلى أربعين، ويتقدم هؤلاء جميعا أربعة من ضباط المشاة وقد ارتدى كل واحد منهم عباءة واسعة وأمسك بيده

■ صبورة القطار السدي نقل الأمانات البياركة من المدينة المنسورة السي إسسطبول. الصورة الفطها خير الدين بناسا بنفسه فقد هدمت بعض المنازل وأنشنت سكة حنيدية حني المسجد النبوي. وإن القطار بسسعف النجيل والاعلام السي كنب عليها:

عصا... وفي هذه الأثناء يرتقي أحد المؤذنين مكانا مرتفعا مقابل حجرة السعادة ويبدأ بتعداد شمائل رسول الله في وأوصافه وفضائله. وبعد الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى يذكر أسماء الخلفاء الراشدين، ويدعو لخليفة الإسلام والحجاج وكبار العلماء ورجال الدولة وجميع المسلمين. وعندما يحتم المؤذن دعاءه بنداء "الفاتحة" يكون الموكب قد وصل إلى حديقة النخيل، فيهرول أطفال المدينة المنورة إلى الشموع يحملونها إلى خزانة الشموع. لقد كانت تلك الليالي من الساعات المباركة والمشاهد الطيبة التي لا يمكن للحاضرين نسيانها.

ومن الأمور المهمة التي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى التفكير في نقل الأمانات المباركة من إسطنبول إلى الأناضول. إذ عندما بدا خطر سقوط إسطنبول في يد قوات الاحتلال تم إرسال حاجيات الخزانة الموجودة في قصر طوب قابي إلى مدينة "قونية"، واتخذ قرار بشأن انتقال السلطان محمد رشاد مع بردة السعادة والأمانات المباركة إلى قونية كذلك. ولما علم السلطان محمد رشاد بالأمر وقع في حيرة كبيرة من أمره، فدخل عليه شكري بك وهو حلاق السلطان الخاص وأحد خدام حجرة بردة السعادة، فوحده لا يستطيع الحلوس على الكرسي من وطأة الكرب الذي ألسم به. فقال للسلطان: "مولاي، أرى حلالتكم مكتبا، اسمحوا لي أن أعرب لحلالتكم أن الأعداء لن يتمكنوا من دخول إسطنبول ما دامت الأمانات المقدسة موجودة فيها. فأرجوكم لا تأذنوا بنقل الأمانات، كما لا يصح ذهاب حلالتكم إلى قونية".

وما أن سمع السلطان هذا الكلام حتى قال: "صدقت" ورفع الفوطة عن رقبته، وأصدر قرارا بعدم إحراج المقتنيات المباركة من المكان الذي حفظت فيه منذ قرون. وعقب ذلك أمر السلطان بإجراء تعديلات شاملة في دائرة البردة الشريفة. وفي إحدى الزيارات حينما رأى أن ستائر الدائرة المطرزة قد أصابها البلّي حزن كثيرا وقال: "أثناء زيارتي لدائرة البردة الشريفة حزنت كثيرا وخحلت جدا؛ إذ كيف تكون الملابس التي أرتديها جديدة لامعة، وتكون ستائر الدائرة المباركة قديمة بالية. أنا أحد عبيد رسول الله تلله فلا ينبغي أن يرتدي العبد ملابس أحمل وأفضل من ملابس سيده". فأمر بتحديد الستائر كلها.

### وسردة المدينة المنوسة

محمد فتح الله كولن

يا وردة حوّلت الصحراء القاحلة إلى حنان أشرقي على قلبي بألوانك الساحرة آن الأوان، لتكفكفي عيوني الدامعة يا وردة حولت الصحراء القاحلة إلى جنان

مجنونك أنا، آه، خادمك أنا إن رميت بحمرة عشق في قلبي أحجت حوانحي وكياني وأنقذتني من هذه الرؤيا السوداء الفارغة من محياك الوضيء محنونك أنا، آه، خادمك أنا

عقلي يذكرني بأيام الفراق فيسبل على روحي سدف الظلام سيدي متى تكشف عن وجهك الصبوح؟! فالشمس تميل إلى الغروب، عقلى يذكرني بأيام الفراق...

آه في الفصل الأخير من كتاب حياتي
آه لو غدا غروبي شروقاً
وقّلبي مفعماً بأزهى ألوان عالمك المضيء
حيث ترتفع أصوات الدفوف وترانيم الناي
في كل مكان...
آه، لو غدا غروبي شروقا...

\* الورد في الأدبيات التركية رمز الرسول 纖.

يا وردة روحي... يا ندى قلبي... يا حبَّة فؤادي أنا الذاكر العميد... والهائم الشريد... قلبي مزار طيفك... وروحي ملعب سرابكِ إنّه ما زال يهدهد شحوني... ويكفكف دموعي ذكراكِ يمسح من ذاكرتي كُلَّ شيءٍ سواك... فليغبُ كُلُّ شيءٍ إلاّكِ

> أنا مذاب عشق... أتقلب في عشقي... في قيامي وقعودي... ويقظتي ومنامي... أنا روح هائم في أفق العلاء أحلق كيف الوصول إليك وأنت فوقَ الفوق ووراء الوراء...؟ حبذا العشق لو يستطيع

سيدي ومولاي... التفت إلى... لمحة منك تكفيني... قلبي بلظى الفراق يتحرق... أنينه ملأ الدنيا... وحنينه جاوز السبع الطباق... حُدْ علي... بالوصول جُدْ علي... متى يا سيدي...؟ متى...؟

كقلب الطير قلبي... ما أن يَذكر اسمك حتى يبدأ بالخفقان فامنن عليّ بريشة من جناحك لكي أطير إليك... وأحلق وراءك أبدا كقلب الطير قلبي... ما أن يذكر اسمك حتى يبدأ بالخفقان











 الماس "الكوكب الدري". كان يعلق في القبر النبوي السعيد في 4 3

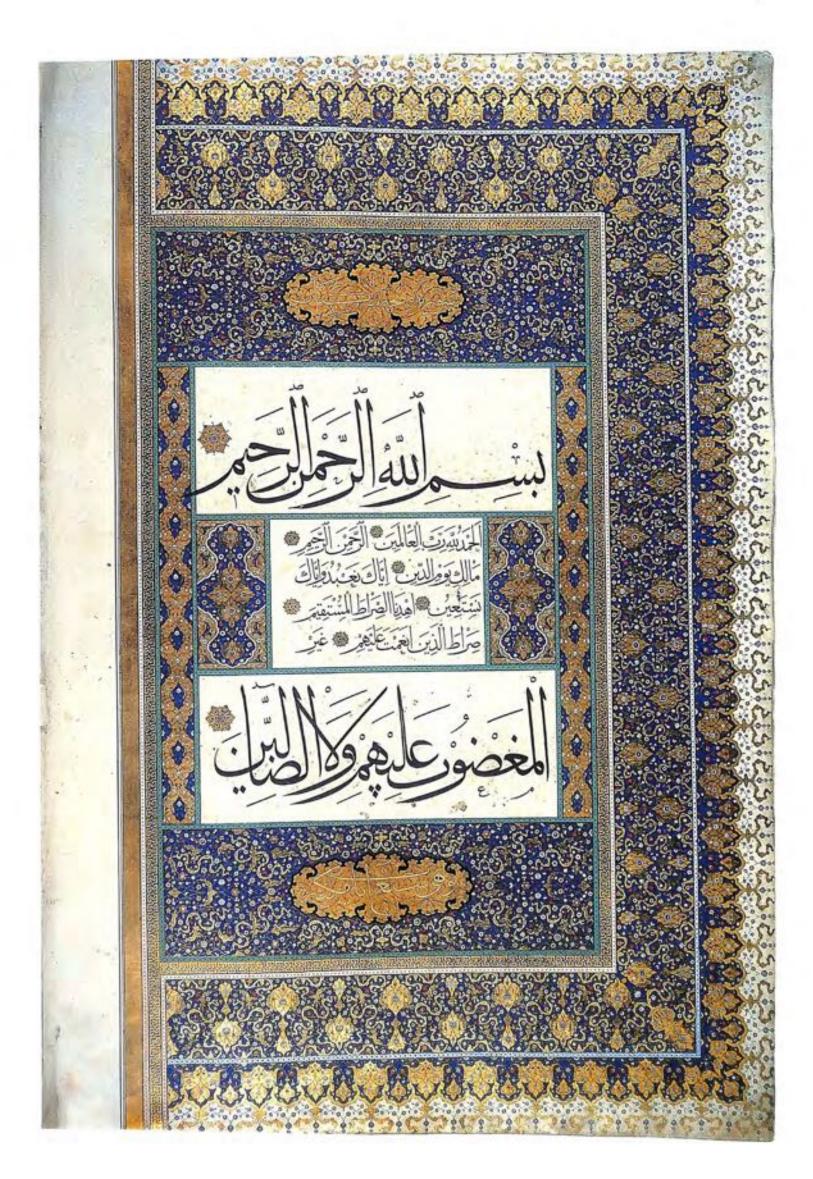

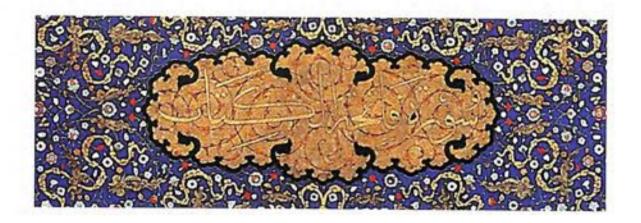

#### الكنب

الكتب التي كانت محفوظة في دائرة بردة السعادة سابقا، تم نقلها اليوم إلى مكتبة قصر طوب قابي. وهي عبارة عن مصاحف وقفت إلى الحجرة الخاصة لكي يقرأها خدام الحجرة، ومحموعات أدعية وأوراد مثل دلائل الخيرات وكتب في التفسير والحديث والفقه.

هذه الكتب مهمة جدا من حيث نوعية الأغلفة وجودة النماذج الخطية. وينبغي أن نلفت الانتباه إلى آية من آيات الفن الموجودة هنا، وهو القرآن الكريم الذي كتبه الخطاط "أحمد قره حصاري". وهو بحجم ٢١،٥× ٢٠، سم، حيث لم يكتب مصحف أضخم منه عبر التاريخ العثماني. وهو يتكون من ٣٠٠ ورقة؛ وقد كتب الخطاط أحمد قره حصاري ٢٢٠ ورقة منه بخط يده في عهد السلطان سليمان القانوني من عام ١٥٥٥ إلى عام ١٥٥٥ حيث توفي في تلك السنة. فأتى تلميذه الخطاط حسن جلبي ليكتب الثمانين ورقة التي تركها شيخه، وذلك في عهد السلطان مراد الثالث. فأتم كتابة الأوراق المتبقية من عام ١٥٨٤ حتى عام ١٥٨٧، وتكلف السلطان بكل المصاريف في إعداد تذهيبه وغلافه حيث استمرت أعمال التذهيب والتغليف من عام ١٥٨٤ إلى عام ١٥٩٦. ييد أن السلطان مراد الذي بذل جهودا جبارة في إخراج المصحف لسنوات طويلة توفي عام ١٥٩٥، فلم يكتب له أن يراه مكتملا. مصحف أحمد قره حصاري تم وقفه من قبل السلطان مصطفى الثالث إلى عام ١٩٩٦.



الغفادة والتفاد المكانية بالتسولاف الغفادة والتباده كآبك بلتيت آمذ التفادي والسكاء كالتسادة كالتفارة والتفادة والتفادة الفائدة والتفادة المتفادة بالغرق وتذفؤه كالهيدة وتضاب وتفيق الماستق متنبث وستعتب وسالت بالع مصيح وكرشه ويتناسبكنه لولاة لالاة كالتقلف الأفادة حيفاب وتيف كتيبك ففاطئ الولاد فترتيش والشابان الكه ْ عَاكِمَا عِنْ النَّهُ بِنَا هِكِنَ مَعْضُ الْتَغْنِينِ مَسَانَتْ فِلْنَحُ اللَّهُ الْوَكْمَا وَسُؤِلَفَا مَوْ وَكُونَدُوْمَهُ وَلِينَصُونِ وَلَبَ عَلِيمَ كُونَ وَيَ وَيُؤَا فَهُ مَنْ إِلَا مُعَلِّمُ وَالسَّالُومُ وَالْسَالُوهُ وَالسَّالُومُ وَالسَّالُومُ وَالسَّالُومُ وَالسَّالُومُ وَالْمُرِينَ وَالْحِينَ وَالْحِينَ مَالِي عَلَيْهُ وَالسَّالُومُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْعُمُومُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ الفالخففة الفتكوات أجف يتنفك الفجة بالمتبئ المالاردان المنعمة المناجعة والمصطلب اللهمانية و التأخذ الهاد المسعد الهزينة فإي اخارة محدودات استعمد الماك الذياف

# عريضة السلطان عبل العزيز إلى صاحب الروضة المطهرة

كتب السلطان عبد العزيز عريضة يخاطب فيها روحانية رسول الله الله الله الله المسلمين عبد العزيز يقول في العريضة إن له العز كل العز والفخر كل الفخر بالانتساب إلى أمة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبتوليه مهمة خدمة الحرمين الشريفين؛ وأنه يرى رعاية شؤون الأمة مسؤولية كبرى وأمانة عظمى ينبغي القيام بها مهما كان الثمن، ومن ثم يستمد من روحانية الرسول الله العون في الدنيا والآخرة، ويطلب منه الشفاعة يوم الحشر، ويبين في العريضة أنه تعهد أن يقوم بشؤون الرعية، وأن يؤدي حقوق الله والعباد، وألا ينفق مال المسلمين إلا فيما يرضى الله مبتعدا عن الإسراف والتبذير، وأن يهزم جميع الأعداء ظاهرة وباطنة بإذن الله. كما يسأل الله تعالى الصحة والعافية له وللمسلمين كافة، وختام العمر وفقا للأوامر الإلهية، والرحمة يوم الحشر ويتكرم عليه بالشفاعة الكبرى. وفي ختام العريضة يعتذر إلى رسول الله الله مرارا وتكرارا، ويتكرم عليه بالشفاعة الكبرى. وفي ختام العريضة يعتذر إلى رسول الله الله والأخطاء العظيمة إذ تحرأ على مخاطبة سيد الكائنات رغم الذنوب الكثيرة التي ابتلي بها والأخطاء العظيمة التي اقترفها.

وقد كتبت العريضة بلغة عثمانية فصيحة وعبارات مؤثرة ملؤها الحب والشوق إلى الحبيب المصطفى، وعلى ورقة كبيرة الحجم وبخط نسخي جميل. كما كتب السلطان عبد العزيز على ظرف العريضة بخط الرقعة عبارة: "باسمه تعالى، عريضة إلى الروضة المطهرة المباركة لحضرة فخر الكائنات ""، ثم كتب تحتها حرف "ع" إشارة إلى اسمه. أما ظرف العريضة فقد صنعه السلطان بنفسه من الورق الأصفر وحتم طرفيه بالشمع الأحمر.

تقول المصادر التاريخية إن السلطان عبد العزيز كان يكن حبا عميقا واحتراما عظيما لرسول الله على إذ عندما يأتيه خطاب من المدينة المنورة يقوم فيحدد الوضوء، ثم يتناول الخطاب فيقبله ويضعه على جبهته قائلا: "هذا الخطاب يحمل غبار المدينة المنورة وأنفاسها"، ويعطيه لرئيس الكتاب حتى يتلوه عليه. وفي إحدى المرات بينما كان طريح الفراش بسبب مرض عضال وصلته عريضة من أهالي المدينة المنورة، فقال لمن حوله: "ارفعوني قورا لأقف على قدمي، إذ ليس من اللياقة ولا من الأدب أن أصغي إلى مطالب جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام متمددا، بل ينبغي الإصغاء إليها وقوفا". وعريضة السلطان عبد العزيز التي ذكرنا تبذة عن محتواها ترشح بهذا الأدب الحم والحب العميق لخاتم المرسلين عليه أفضل الصلوات والتسليم. وفيما يلى ترجمة عريضة السلطان مع شيء من التصرف:



"الحمد لله وحده، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين.

أتقدم بالتضرع الذي لا نهاية له وبكل احترام وتقدير، إلى المقام المطهر، ومرقد الأسد الضرغام، مع عجزي وتقصيري، طامعاً من الجناب الرفيع العفو عني، وإن كنت غير مؤهل لعرض حالي إلى عتبتكم المطهرة. وإني أحمد الله تعالى أن نلت الهداية الربانية وجعلني من أمة بدر البدور، وفلك أفلاك الملكوت، الشمس المنيرة صاحب العز والمقام المحمود محبوب رب العالمين، وحليل الوهاب الرحيم سيد الأتقياء وإمام الأنبياء عليه أفضل التحيات، صاحب الصدق والوفا، والفضل والتقى. وأشكر ربي حل شأنه، الواحد الذي لا يزال واحداً، حيث جعلني من الذين قالوا "بلى" حين خلق بني الإنسان وخاطبهم: "ألست بربكم؟" وأستغفر الله من جميع الذنوب، والحمد لله الذي جعلني خادم الحرمين الشريفين، وحارس عباده المسلمين، وماحي الكفر عن الأرض وخليفة الشرع المبين، الفقير إلى عفو ربه القدير عبد العزيز خان بن محمود غازي خان.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى حدمة الشرع الحنيف والعمل به. أتوسل إلى الله بروحانية رسالتك أن ييسر علي الوفاء بحقوق الله وحقوق العباد، ويسدد خطاي، ويعينني على حفظ الودائع المباركة، وأن يجعلني مؤهلا لحمل أعباء الخلافة، وصرف أموال المسلمين في محلها، وأن يصونني من الإسراف والتبذير، وأن يوفقني لما يحب ويرضى، وأن أكون أنا وجميع البلدان الإسلامية آمنين من محن الدارين. الأمان الأمان يا رسول الله، لا تردني محروما، ولا مطروداً. أتوسل بك إلى الله لكي يدفع عن أمتك العدو الظاهر والخفي والقريب والبعيد، وجميع الكفار الذين يعادون دين الله؛ ويحعل الحنود المحمدية منصورة مظفرة، ويوفق أهل الخير ويمدهم بمدد نبوتك.

ورجائي أن نكون أهلا لاستمطار رحمة الرحمن، وخاصة خادمك الذي يعرض حاله عليك. وأسأل الله أن يلهمني النطق بكلمة التوحيد عند مفارقة دار الفناء وفي الأنفاس الأخيرة، وألا يكشف عيوبي بين الخلائق يوم العرض الأكبر راحيا الشفاعة العظمى. أقدم هذه العريضة إلى مقامكم الرفيع، أنا العبد الضعيف.

الأمان يا رسول الله يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل مني هذا بحرمة الفاتحة مع الصلوات، بقدرتك يا قيوم يا متين.

أنا العبد الذليل الضعيف المحتاج إلى فيوضات الملك اللطيف الملتحئ إلى رأفة الرؤوف...

المسمى عبد العزيز بن الغازي محمود خان سلَّمه الملك المنان...



### السيوف المبالىكة

هذه السيوف التي استخدمت من قبل رسول الله من وأصحابه الكرام في معارك مهمة في التاريخ الإسالامي حفظت تيمنا وتبركا، كما استعملت أثناء احتفالات "تقليد السيف" في العهد العثماني.

تشكل "السيوف المباركة" مجموعة ذات أهمية كبرى بين الأمانات المقدسة، حيث يبلغ عددها واحداً وعشرين سيفاً حفظت في دائرة البردة الشريفة بعناية بعد تصنيف دقيق. والواقع أن أغلب ما تبقى من السيوف التي نسبت إلى أسماء أصحابها هو النصل أو الحديدة. أما العناصر الأخرى مثل المقبض، والغمد، والأسورة، والحلقات والأحجار الثمينة المطعمة فإنها صنعت في عصور لاحقة. كما أن الأغلفة الحلدية للمقابض الخشبية التي بليت وتآكلت عبر القرون تم تحديدها وتزيينها من قبل أهل الحرفة والفن في قصر طوب قابي.

هذه السيوف التي استعملها النبي ﷺ والصحابة الكرام قد لعبت دورا تاريخيا في القرون الأولى للإسلام، ومن ثم حفظت من قبل المسلمين تبركا وتيمنا. كما استخدمت في مناسبة هامة أخرى في التاريخ العثماني، وهي مناسبة "تقليد السيف". هذا الاحتفال الذي كان يقام بعد حلوس السلطان على كرسي العرش بعدة أيام شبهه الكتاب الغربيون باحتفالات تتويج الملوك في البلدان الغربية.

يتم الإعلان عن اليوم الذي ستجرى فيه طقوس تقليد السيف قبل أيام، فيحتمع الناس ويذهبون إلى مسجد الصحابي الحليل أبي أيوب الأنصاري وسط احتفال كبير، ويدخلون ضريح أبي أيوب الأنصاري وشك حيث يقلد السلطان أحد هذه "السيوف المباركة" أو سيف عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية أو سيف السلطان سليم الأول مع تهليلات ودعوات مباركة. ويقوم بعملية التقليد شيخ الإسلام أو نقيب الأشراف أو أحد العلماء الأعلام. وعقب انتهاء طقوس "تقليد السيف" يعود السلطان إلى القصر مغيرا الطريق التي أتى منها؛ فإن جاء من البر عاد من البحر، وإن جاء من البحر عاد عن طريق البر. وعندما يأتي أو يعود موكب السلطان عبر البر يزور قبور السلاطين بدءا من ضريح السلطان محمد الفاتح إلى أضرحة السلاطين الآخرين؛ ومن ثم كانت طقوس تقليد السيف تدعى بسد "زيارة القبور" أيضا. وأثناء الطريق يوزع السلطان ومن كان في موكبه الصدقات على الفقراء وتذبح الذبائح.









# السيف النبوي على

طوله ٩٩ سسم، ومقيضه مغلف اللهب ومرسع بأحجار من لياقسوت والفيسروز، وموضع بمنى بعض بمنى الما درع السيف فمطعم المنى و. أما درع السيف فمطعم المنى طسرف درائي المرع والمراسط مناس والسيف مسلم الماكل ما مناسب والسيف المنكل الما درائي المراسف المنكل الما درائي الما درائي المراسف المنكل الما درائي المراسف المنكل الما درائي المناسب والمراسف المنكل الما درائي المناسب والمناسب والم

























# اللوحة النحاسية العائلة لسيف د العادد العَلَيْدُ

إذا أمعنا النظر في اللوحة التي تمثل قطع داوود النظيظ لرأس الملك حالوت والتي حيء بها من مصر مع السيف نجد عليها كتابات بالعربية والنبطية. هذه الكتابة التي كتبت عام ٨٨٠ هـ، أي قبل أن يفتح العثمانيون مصر بنصف قرن -حسبما هو مسجل على اللوحة- تحمل معلومات في غاية الغرابة. فالكتابة التي تتألف من السيف. كما تفيد الكتابة بأن السيف استعمل السيف. كما تفيد الكتابة بأن السيف استعمل على قبر رسول الله ﷺ وأنه انتقل من ملك إلى على قبر حتى وصل إلى المقوقس عظيم القبط فاحتفظ به في خزينته الخاصة.

والذي يثير العجب بشأن الكتابة هو أن تحمل نبوءات مستقبلية اعتمدت على حساب الحفر، مثل التنبؤ بفتح مصر من قبل العثمانيين قبل نصف قرن، وأن سيف داوود الطّنين ينتقل إلى العثمانيين بعد ذلك، ومنهم ينتقل إلى المهدي وعيسى الطّنين اللذين يظهران في آخر الزمان، وفي الكتابة أيضا تعبير رؤيا رجل صالح، قد تحققت فعلا فيما بعد. والتعبير هو أن العثمانيين سيفتحون مصر وأن صاحب الرؤيا سيكون أول من يستقبلهم. إن كل هذه المعلومات منقوشة من يستقبلهم. إن كل هذه المعلومات منقوشة على اللوحة النحاسية المذكورة. كذلك تحتوي الزمان، مما يصعب قراءتها وفهمها وتفسيرها. الزمان، مما يصعب قراءتها وفهمها وتفسيرها.



♦ الكتابة النحاسية لسيف داوود الشاء
 طوب قابي، رقم: ٧٨/٢١







#### سيف سيلانا عمر بن الخطاب الله

طوله ١٠٠ سبه، ووزنه بدون الغسد ١١٦٤ غ، ومع الغمد ١٧٩٦ ع. منه مغلف بالحلد وبمثل في الجناء، وقد رسبت غلبه سمكة من الدهب لرمز إلى النجير والمركة ركب على رأس المقيض المثلوب فطعة ذهبة أما الصل فسينطل مستقلم مندب الرأس مكتوب على صفحة النبيل "محمد رسول الله عمر بي المحلف". همد النبيف معلف بالحلد، ومطعم بالدهب، وحوله ١٤٠ سب وفي طلوس "تقليد السيف" عالم السافين العثمانوي يتقلدون أحد سبوف سيدنا جمر ما الحطاب بناء عالما،





### سيف سيدنا عس بن الخطاب ه

مرا الما سد وورد عدد ١٠٠ ع، ووزنه بدود العبد ١١٧٦ ع. غلاف السبت من سحد الأحضر، أما وأس المقبض فمن الذهب؛ كذلك درع السبت مدسد ومرح المدون بارة في الوسط، وكروي الطرفين، مستقيم التصل مديب من در حدر قاصص، بعد عمر صفحة النصل ضلعان مستطيلات، وفيما يلي المن عشر الكتابات عبر المفروءة، طول المعدد ٥٥ سم، وهو مغلق بالمختل الأحد، وفي أحده وقي أحدة وقية تعيل إلى لون الدير وعراده من الدير الأرق.







# سيف سيلانا عثمان بن عفان م









# سيف سيدنا علي بن أبي طالب الله

طوله ١١٢ صم، ووزنه ١١٦٨ مقيضه الحشبي تُماني الشكل وقد غلف بالحلد الأحمر وزبن بالنقوش البارزة والحلقات المتداخلة. المقبض يمتد في الحناء مع مسئد للأصابع ورأس من الفضة. أما درع السيف فمغلف بالفضة تتوسطه نقوش بأرزة. عريش النصل، مستقيمه مدبب الرأس، ذو حدين قاطعين. بالقرب من الدرغ زحارف دعبية المحت في بعض النواحي، وفيما يلي هذه الزخارف عبارة عزية مدهة وسط حطوط مستطيلة تقول: "لا حتى إلا على، وهواره في الفسم الأعلى مده الحشي فمعلف بالمعلد الأحمر، وما بين فمه وسواره في الفسم الأعلى توجد كتابات منقوشة بالفضة. وعلى الغمد صورة لأسد يطاره غزالا، وقد ريت توجد كتابات منقوشة بالفضة، وعلى الغمد صورة لأسد يطاره غزالا، وقد ريت توجد كتابات منقوشة بالفضة، وعلى الغمد صورة لأسد يطاره غزالا، وقد ريت توجد كتابات منقوشة بالفضة، وعلى الغمد صورة لأسد يطاره غزالا، وقد ريت توجد كتابات منقوشة بالفضة، وعلى الغمد المورة المنداخلة أما واقية الوحل فمطرزة بقوش رومية.

# سيف سيدنا عثمان بن عفان موا

طوله مده السم، وزنه ۱۹۳۳ في مقاضه من الحلف وأس المصفى مدهب، ورع السيف من التحديد المدهب، مستقم النصل مديب الرأش، فو حد واحد، تباتو عليه بعض الكتابات التي لا يبتكن فرادتها شعل أرمن













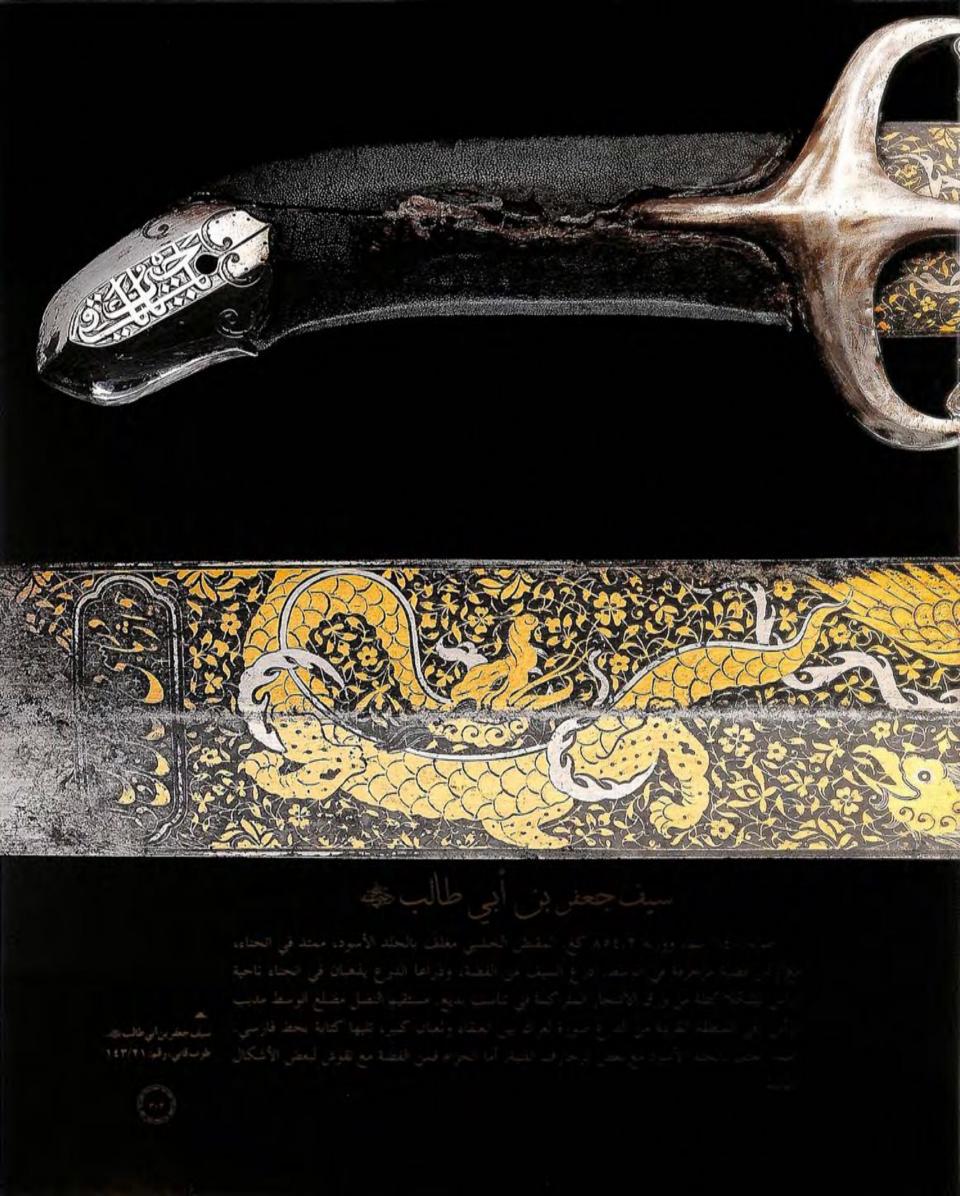



















# سيف خالد بن الوليد عليه

الد السبب المديد دو حدى دخير، ودب الرأس، طول السيف ٩٧ سم، معلق بالتحلد المستش التحشي معلق بالتحلد المستش التحشي معلق بالتحلد المستش المحتمي بعض المنبيء مع قطعة فضية عداد المستخد المستخد المارين بقوش بارزة على شكل أزهار وأوراق المستشد المارين بقوش بارزة على شكل أزهار وأوراق المستشد المستشد المستشد المستشد إلى أن المستف المحالد بن الوليد المستشد  المستش







## سيف زين العابدين بن الحسين مرضي الله، عنهما

الدران السياوي به يدول فينده و قرة الحالم و ومع العند و و و الحارق جميلة. الدر الدران المستر المساول من الحديد وملحنان المقوش بارزة جميلة. الحرار الدران عدر الدران دران الدران فو حديل طول نحياه و ق سها مغلف المنا الأدوال المحتدر و إنها و حلى تسفيد.

ا سيف زين العابدين بن الحسين الد طوب لتانبي، وقم: ١٣٩/٢١







فا سيت الوبير من العوام الله طوسالاس، ولمد ١٩١ م ١٩٥





### سيف أحل الصحابة

طرية ١٠١ بسد، ووزنه ١٠٠ غ. أما غهدة فس ١٨٠ غ. المقبض الفضي سدامني الشكر بستد في انحلاء بعض الشيء ترين وجوهه السبعة زخارف بديعة. أما الحجرة النبية التي طعمت في رأس المقبض فين الباقوت الأخضر، والحجرة التي تتوسط درع المفتض فين الباقوت الأخضر، والحجرة التي تتوسط درع المفتض فين الباقوت الأحضر، والحجرتان اللتان رصعتا على رأس ذراعي الدرع فين البرور، مستظيل المتبل مستقيمه، مديب الرأس، طول الغمد ٢٦ سم، مغلق بالمخمل الحرر، الفسم الأعلى والأسفل من الغمد آيتان من أيات الزخرقة البارزة والنقش الدقيق والتصميم المساسق والترصيع البديع؛ وقد استعل الذهب والباقوت والغيروز في إخراج علما النحمال العجيب، ومع أن السحلات تنسبه إلى الصحابة الكرام إلا أننا لا تعرف السحابي بالتحليد.





### سن أحد الصعابة الله

من المساور مدود عدد الرواع عليه المعلق المعلم المعلق المعلم المعلق المع



# سيوف الصحابة ﴿ فِي قسم السلاح

و كرد أن في دائرة النردة الشريفة يقصر طوب قابي يتم الاحتفاظ يواحد وعشرين المدا عدد رر سول الله على وبعض الصحابة وضوان الله عليهم ولسمر سد "لسوف للصحابة الكرام في قسم الساح عند قصر طوب قابي، تتحدث عنها في الصفحات الآتية.











سيف سيدنا عثمان عليه









سيف معاذ بن جبل فه

الما الله المنظم المنظم المنظم المنظم عن الفولاة، وقد المنظم عن الفولاة، وقد المعادل المنظم عن الفولاة وقد المعادل المنظم المعادلة المعادلة المنظم ا











م معيد بن عبيدة الأنصاري والله

من المرافق المتفايكة المعطال المتفايكة المعطال المتفايكة المعطال المعطالكة المعطالكة المعطالكة المعطال المعطال المعطال المعطال المعطال المعالم المعال







### Bibliyography

Abdurrahman, Seref. "Topkapı Saray-ı Hümayunu," Tarihi Osmani Encümeni 1 (1910-11) 403.

Ahmed Cevdet Paşa. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Vol. 1, Istanbul, 1981. Adapted to modern Turkish by Ali Arslan.

Eren, Mehmet Ali. "Mukaddes Emanetler Sahipsiz," Aksiyon 60 (January 1996).
——. "Kutlu Belgeler," Aksiyon 81, (June 1996).

Ali Mustafa ibn Ahmed. Künhü'l-akhbar, Istanbul, AH 1277 (1860).

Ali Rıza Bey. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001.

Altındag, Ülkü. "Has Oda Teşkilatı," İstanbul: Türk Etnografya Dergisi 14 (1974): 97-113.

Ata Tarihi, Vol. 1, p. 93, Istanbul: T.P.M.L., 1874-76.

Atalar, Münir. Osmanlı Devletinde Sürre-i Hümayun ve Sürre Alayları, Ankara: Diyanet İşl. Bşk., 1991.

Aydın, Hilmi. "Hırka-i Saadet Dairesinde bir Ramazan Ziyareti," Türk Edebiyatı Dergisi 338 (December 2001): 20-22.

| -         | "İslam Tarihi Bu Kılıçlarla Yazıldı," Tarih ve Düşünce 3 (2003) 34-39.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| _         | "Kutsal Emanetlerin Topkapı Sarayında Toplanmalarına Dair," Türk        |
| Edebiyatı | Dergisi 349 (November 2002): 38-39.                                     |
| _         | "Sacred Relics," Arts of Asia 31, 6 (November-December 2001): pp. 77-78 |
| _         | "Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler," Skylife (November 2002):  |
| рр. 90-96 |                                                                         |
|           | "Hazret-i Fatma'nın duvagı Hazret-i Hüseyin'in cübbesi," Tarih ve       |



```
Düşünce 5 (2002): pp. 24-33.
      —. "Mukaddes Emanetler," Beyan Dergisi 33 (November 2001): pp. 40-43.
      —. "Nalın-ı Saadet," Tarih ve Düşünce 4 (2001): pp.14-29.
  ——. "Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanetlerimiz," Tarih Dergisi (October 1999):
pp. 29-35.
     12-16.
       -. "Kutsal Emanetler," Topkapı Sarayı, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları 68.
Istanbul 2000. p. 152 - 171.

    "Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki Askı Kandiller," Tarih ve Medeniyet

Dergisi (October 1997): pp. 65-66.
      —. "Mukaddes Emanetler," Osmanlı 11, (1999): pp. 543-551.
  ----. "Mukaddes Emanetlerimiz," Tarih ve Medeniyet Dergisi (April 1999): pp.
50-59.
      —. "Mübarek Kılıçlar," Tarih ve Medeniyet Dergisi (August 1996): pp.12-16.
      -. "Destimalde Muhteşem Teşhir," Tarih ve Medeniyet Dergisi (January
1997): pp. 8-11.
```

Ayıntaplı Mehmet Munif Efendi. Asar-ül Hikem fi Nakş-ül Kadem, Topkapı Palace Museum Library.

Ayverdi, Ekrem Hakkı. Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, Vol. 4, Istanbul: 1970. Baykal, İsmail Hakkı. Enderun Mektebi Tarihi, Istanbul: 1953.

Bayraktar, Nedret. "Topkapı Sarayı Müzesi'nde Hogios İonnes Prodromos'a (Vaftizci Yahya) ait Rölikler," *Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık 1*, İstanbul: 1986, pp. 9-20.

Beyatlı, Yahya Kemal. Aziz Istanbul, Istanbul: M.E.B., 1969.

Bilirgen, Emine, and Murat Süheyla. Topkapı Sarayı, Hazine-i Hümayun, Istanbul: 2001.

Canan, İbrahim. Kütüb-i Sitte Tercüme ve Serhi, Ankara: Akça Yay., 1988.

Çagman, Filiz, and Engin Yenal. Topkapı, the Palace of Felicity, Italy: 1990.

Çıg, Kemal. "Topkapı Sarayı Müzesi," *Türkiyemiz Dergisi* (50. yıl Özel Sayısı) (1973), İstanbul: Ak Yayınları.



Danışmend, İ. Hakkı. Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1955.

Dervis Ali Peskari. Tayyibetü'l Ezkar Medine Hatıraları, İstanbul: 1979.

Dogru, Ahmed, and Hilmi Aydın. "Hazret-i Peygambere Padişahtan Mektup Var," Aksiyon 417 (December 2002); pp. 48-50.

——. "Bu Kaseden Peygamber Su İçti," Aksiyon 414 (November 2002): pp. 58-59.

----. "Makamı Mustafa'dır Bu," Aksiyon 339 (June 2001) (supplement).

——. "Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'nın Maketi," Aksiyon 339, (June 2001) (supplement).

Balcı, Kerim. "Miracın Yeryüzü Sahitleri," Aksiyon 409 (September 2002)

Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, Istanbul: Tarih Vakfı, 1993.

Eldem, Sedad Hakkı, Feridun Akozan. Topkapı Sarayı, İstanbul: MEB, 1982.

Erkins, Ziya. Topkapı Sarayı, İstanbul: Motif Basımevi, 1959.

Esat, Mahmut, Tarihi Din-i Islam, Istanbul, Vol. 4, AH 1327-1328 (1909).

Evliya Çelebi. Seyahatname, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1990.

Eyüp Sabri Paşa, Mir'at-ı Harameyn, Topkapı Palace Museum Library.

Gökyay, Orhan Saik. "Tılsımlı Gömlekler," P Dergisi 29 (2003).

Hamidullah, Muhammed, Hazret-i Peygamber'in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, Istanbul. 1990.

——, İslam Peygamberi, İrfan Yay. Istanbul, 1969.

Haskan, Mehmet Mermi. Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul: Üsküdar Belediyesi Yayını, 2001.

Haydar Çelebi, Haydar Çelebi Ruznamesi, İstanbul: Revan, 1995.

"Hırka-i Saadet," Selamet Dergisi (September 1962) p. 6.

Hüsnü, Bedayi-i Asar-ı Osmaniye (Bayram Hediyesi), AH 1335 (1917).

Islam Ansiklopedisi, Ankara: Milli Eitim Bakanlu, 1940.

Islam Ansiklopedisi, Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988.

Yaşar, İslam, and Nebil Fazıl Alsan. Mukaddes Emanetler, İstanbul, 1985.

İsmail Hakkı of Bursa, Kabe ve İnsan (Tuhfe-i Ataiyye), İstanbul: 2000

Kavanin-i Ali Osman, late 16th century. T.P.M.R. 1935.

Osmanlı Teşkilatı Tarihi, 17th century, T.P.M.R. 1323.

Kitapçı Zekeriya, "Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'a girecegini çok daha önce haber veren eski bir Mısır Kitabesi," *Türk Dünyası Tarih Dergisi* 9 (1987): pp. 13-21.

Koçu, Reşad Ekrem. A. Guide to the Topkapı Palace Museum, Istanbul, 1968.

----. Topkapı Sarayı, İstanbul, 1960.

Köksal, M. Asım. İslam Tarihi, İstanbul: Samil Yayınevi, 1987.

Lütfi Paşa. Tarih-i Al-i Osman, İstanbul, 1340-1920/21.

Megamiz, Zeki. Medeniyet-i İslamiye Tarihi, İstanbul, Vol. I. AH 1328 (1910).

Mehmed El-Emini El-Mekki, Hulefayı İzamın Harameyn-i Serifedeki Asarı Mebrureleri, İstanbul, AH 1318 (1900).

Mihr Ali Süleyman. Kutlu Sehir Medine, Izmir: Nil Yayınları, 1999.

Mustafa Safi, Zubda al-Tawarikh, T.P.M.L.R, AH 1304 (1887): p. 1286.

Naima Tarihi. Vol. 6. Matbaa-i Amire. Istanbul: T.P.M.L., 1884-1886.

Önge, Yılmaz. "Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi," Önasya Dergisi 31.

Öz, Tahsin. Emanat-ı Mukaddese, İstanbul, 1953.

| ——, Hayatım, Yayımlanmamış Anılar, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1991 | Havatım. | Yavımlanmamıs | Anılar. | Istanbul: | Topkapı | Sarayı | Müzesi. | 1991 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|-----------|---------|--------|---------|------|
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|-----------|---------|--------|---------|------|

---. "Kabe'nin Tamiri," Arkitekt (1947): pp. 5-6.

———. Topkapı Sarayı Onarımları, 1950, (unpublished manuscripts)

Pakalın, M. Zeki. Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, Istanbul: Milli Eitim Bakanlığı, 1993.

Peygamberimizin Mektupları, İstanbul: Osmanlı Yayınevi, 1987.

Raif, Mehmet. Topkapı Saray-ı Hümayunu, İstanbul, AH 1332 (1914).

Rasim, Ahmet. Menakib-i Islam, Islanbul, AH 1325 (1907).

———. Osmanlı Tarihi, İstanbul, AH 1328 (1910).

Raşit Tarihi, Vol. 1, İstanbul: T.P.M.L., AH 1153 (1740).

Sakaoglu, Necdet. Saray-ı Hümayun, Topkapı Sarayı, İstanbul, 2002.



"Topkapı Palace Museum," Sanat 7, Ankara: 1982.

Selaniki Mustafa. Tarih-i Selaniki, Istanbul, AH 1281 (1864).

Sertoglu, Mithat. "Topkapı Sarayı," Resimli Tarih Mecmuası 5/60 (1954).

Silahdar Mehmed Aga. Silahdar Tarihi, Vol. 1-2, Istanbul: Devlet Matbaasi, 1928.

Sehsuvaroglu, H. "Müslümanlığın Mukaddes Emanetleri," Tarih-i Osmani Mecmuası 42.

Terzioglu, Arslan, Helvahane Defteri ve Topkapı Sarayında Eczacılık, Istanbul, 1992.

Tezcan, Hülya, "Padişah Kaftanları, Kumaşlar, Halılar ve Kutsal Örtüler," Istanbul: Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, 2000, pp. 284-317.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara, 1945.

Yardım, Ali. Peygamberimizin Semaili, İstanbul, Damla Yayınevi, 1997.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul: Eser Neşriyat, 1979.

Yeni Istanbul Gazetesi. (November 11-25, 1970).

Yılmaz, H. Kamil, Aziz Mahmud Hüdai. İstanbul, İrfan Yay. 1999.

"Hazret-i Peygamber'in Mektubu," Zafer Dergisi 122 (February 1987).

Zubda al-Tawarikh, 15th century, T.P.M.T. 1659.

Zubda al-Tawarikh, late 16th century, T.P.M.T. 1624.

Zubda al-Tawarikh, 17th century, T.P.M.T. 1330.

# المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الم

بِلَثْمِ قدمیْكَ شُرُفتِ الأرضُ وانْتشت، وبوطئ قدمیكَ ماج الترابُ وانتعش، فغداً للمتیمم طُهْراً، وللوحوه نوراً...

